مصر والشرق الأدنى القديم (١٦)

المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القديم

الجزء الأول

مصسر

الأستاذ الدكتور

محمد بيومى مهران

أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم كلية الأداب –جامعة الأسكندرية

> دَارِالْمُعَضِّمُ الْيَحَامِعَيْنَ ٤٠ صرونيد الكفارالية من ١٦٣٠٦٠ ٢٨٥ عن تغالباليديد النَّلِي من ٢٧١٤٦



مصر والشرق الأدنى القديم (١٦)

المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القديم

الجزء الأول

مصــر

الأستاذ الدكتور

محمد بيومى مهران

أستاذ الآديج وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم كلية الأداب -جامعة الأسكندرية

> دَارِالْمعفِّمَ الْجَامِعيَيْنَ ٤٠ شرسونير الأزارطة من ١٦٣٠،٦٠٠ ٢٨٧ شريفادالليب النَّلِي - ١٦٢١٤٠

بسسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين

«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»

«وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»

# تقديـــم

لاريب في أن الشرق العربي القديم (مصر والشرق الأدنى القديم) إنما يحتل في تاريخ الدنيا القديم، مكانة لايتطاول إليها تاريخ أمة أخرى في هذه الدنيا، فمنه انبثقت الحضارة الإنسانية، وانبعثت أضواؤها التي أشعتها على العالم، فنعم بها دهرًا، ولايزال ينعم ببعض ثمارها.

فى هذه البقعة من أرض الله، ألقيت الحبة الأولى، فأينعت وأثمرت أطيب الشمرات، ووجهت الفكر الإنسانى وتسامت وحلقت، حتى أدركت قوة الخالق -حل وعلا -فمحدته بعد أن عرفته، وآمنت به أنه لاإله إلا هو، لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، ثم بشرت به الناس كافة.

وقد شاءت إرادة الله -ولا راد لمشيئته - أن يجعل من هذه البقعة من الأرض، موطن الهداية ومبعث النور، فاصطفى الله منها أنبياءه ومرسليه، وأنزل على أرضها الطيبة التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، فضلاً عن صحف إبراهيم وموسى، وزابور داود، وحكمة سليمان، فأسهمت جميعها في توجيه البشرية وقيادتها، إلى طريق الحق والإخاء، والحب والفضيلة، والمتراحم، وقبل ذلك كله وبعده، إلى عبادة الله الواحد الأحد.

فإذا كان ذلك كذلك -وهو كذلك على وحه اليقين- فإن التعرف على الأماكن التاريخية في هذا الشرق العربي القديم، إنما هو ضرورة للمتخصصين في هذا الفرع من فروع المعرفة، فضلاً عن الفارئ المثقف، وربما غير المثقف أيضًا.

ويزيد الأمر أهمية ماجربته بنفسى مع طلاب الدراسات العليسا -سواء فى مرحلة المامنستير أو الدكتوراه- وصم المتخصصون فى هذا الفرع من الدراسات المتاريخية، أن الواحد منهم كنيرًا ما يمدثك عن حدث تاريخى، أو موقعة حريبة، أو أثر من الآثار، فإذا ما سألته من دكان هذا الحدث، أو تلك الموقعة، تلمثم وتردد طويلاً فى الإجابة، وكثيرًا ما يجانبه الصواب.

رلعل السبب في ذاك إنها يكان في أن وأو الراقع الناريجية أياء عامد وورة،

فلا يقرأ عنها في العسحف السيارة، ولا يسمع عنها في الإذاعة المسموعة، ولا يراها في الله المرئيسة، ذلك لأن بعثًا منها، إنما قد انتهى دوره التاريخي، وضاعت معالمه، أو كادت، حتى بين القاطنين عليها، فعلى سبيل المثال: كم مسن أبناء البصيلية (مركز إدنو-عانظة أسوان) يعرفون أن بلدهم هذا، كان في الأزمان الغابرة يدعى "نحن"، وأنها كانت عاصمة الصعيد كله -فيما قبل الرحدة-ثم عاصمة للإقليم الشالث من أقاليم الصعيد على أيام الفراعين.

على أن هناك من المدن التاريخية ما تغير اسمه القديم، حتى نسيه الناس أو يكادون، حتى أنك لو تحدثت عنه، سألوك: أين يقع هذا البلد؟ فمشلا اسم "واست" - أشهر العواصم المصرية في التاريخ القديم، والتي ظلت كبرى عواصم العالم القديم - السياسية و الدينية - طيلة عدة قرون، كما أن عماءرها الدينية كانت وما تزال أكبر من أن تداني.

أقول لو سألك عن " واست" هذه كثيرًا من المتقفين -ولا أقول عامة الناس-لما عرفوا أنها هي "طيبة "القديمة، وهي "الأقصر الحالية- أشهر المدن الأثرية في العالم- وإن كانت لاتعدو الآن - من الناحية الادارية - أن تكون مركزًا من مراكز محافظة قنا في صعيد مصر وإن أصبحت منذ سنوات " مدينة مستقلة"، عن محافظة قنا-إداريًا وماليًا .

على أن هناك نوعًا ثالثًا من المدن التاريخية، لم يحفظ عليها أهميتها ومعرفة الناس بها، غير مكانتها الدينية، ومثالنا على ذلك، مكة والمدينة والقدس، ففى مكة المكرمة بيت الله الحرام، ومناسك العمرة والحج، واما المدينة المنورة فقد شرفت بأن تضم فى ثراها حسد سيد الأولين والآخرين، مولانها وسيدنا وحدنه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن ثم فقد كانت وما تزال- وسوف تظل إن شاء الله أبد الدهسر- قلوب المؤمنين فى كل أنحاء الدنيا، تنبض بحب المدينة، وتهفو إلى زيارتها، وتتعبد إلى الله فى مسجدها، وتنعم بالصلاة فى روضته الشريفة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأما القدس الشريف، فهو ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى حدنا ومولانا

وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم · · على أن هناك كثيرًا من عواصم الشرق القديم، لايعرف عامة الناس عنه شيئًا، بل إن بعضًا من المثقفين لا يكادون يعرفون عنه شيئًا ذا قيمة علمية، فماذا يذكر الناس عن: قرناو- شبوه - تمنع - صرواح، وكلها كانت عواصم لدول في بلاد العرب (معين وحضر موت وقتبان وسبأ)، كانت يومًا ما ملء السمع والبصر.

وبدهى أن هذا الأمر إنما ينطبق على مدن ومواقع أثرية كثيرة فى: مصر والعراق وبلاد العرب وسورية وفلسطين وشرق الأردن، وفي بسلاد المغرب والسودان، وفي إيران وبلاد الأناضول وغيرها.

وهذه الدراسة إنما تقوم بالتعريف بأهم المدن والمراكز الأثرية في مصر والشرق الأدنى القديم، لم نشأ أن نتبع فيها طريقة المعاجم التقليدية، وإنما اخترنا أن نسير فيها، طبقًا للتسلسل التاريخي لكل بلد على حدة - قدر الإمكان - ومن ثم فقد قدمنا في نهاية كل جزء منها فهرست بالمدن والمواقع، حتى يستطيع القارئ الرجوع إلى مكان المرقع الذي يريده في هذه الدراسة.

والله أسال أن يكون فيها بعض النفع للقارئ المتخصيص، فضلاً عن القـارئ العادي .

«وما توفيقى إلا با الله عليه توكلت وإليه أنيب» ، الأول من ينساير عمام ١٤١٩هــ الأول من ينساير عمام ١٩٩٩هـ ، الثالث عشر من رمضان المعظم عمام ١٩١٩هـ الأول من ينساير عمام ١٩٩٩م .

دكتسور محهد بيومس مهران أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم كلمة الآداب – جامعة الأسكندرية

# الفصل الأول :

العواصم السياسية

# العواصم السياسية

يم :

من المعروف أن العاصمة الكبرى للبلاد في مصر القديمة لم تثبت في مكان ربما لظروف سياسية أو إقليمية أو شخصية، فني عصور ما قبل التاريخ انقسمت إلى مملكتين، الواحدة في الصعيد، وعاصمتها "نخن" والأخرى في الدلتا، منها "بوتو"، وعندما نجح الملك "مينا" في توحيد المملكتين، اصبحت "نخن" قللدولة الجديدة، على أن الظروف الجغرافية والسياسية سرعان ما دفعت ملوك القديمة إلى نقل العاصمة إلى "منف"، وفي العصر الإهانسي أصبحت "إهناسيا" اصمة.

وعندما نجح المناتحة في إعادة الوحدة لمصر، بعد عصر الثورة الاحتماعية نقلواعاصمتهم إلى "طبية" -موطنهم الأصلي - غير أن "أمنمحات الأول" ما أنشأ عاصمة حديدة لمصر، على مقربة من منف، هي "إيثت تاوى" وفي الثالثة عشر أصبحت "طبية" مرة أخرى عاصمة للبلاد، وإن ذهبت آراء إلى أنها وذهبت آراء أخرى إلى أنها "اللشت"، وأن البلاط كان يتنقل أحيانًا إلى طبية، الأسرة الرابعة عشر فقد كانت "سخا" هي العاصمة، على أن ملوك الهكسوس وا من "صان الحجر" عاصمة لهم.

وانطلاقًا من كل هذا يمكن القول بأن مركز العاصمة لم يستقر لمدينة من طوال حكم الأسرات -من الحادية عشرة، وحتى السابعة عشرة- بل لم تكن منها ذات شأن كبير، سوى منف وطيبة، وربما كان ذلك بسبب مكانة كل التقليدية والدينية - فضلاً عن تلك الأسرات القوية التي حكمت فيها، وهكذا نم طرد الهكسوس من مصر، حتى أصبحت طيبة، للمرة الثالثة عاصمة ورية المصرية، غير أن "أخناتون" سرعان ما بنى مدينة "أخيتاتون" واتخذها

عاصمة، ومع أن طيبة قد استعادت مكانتها في أعقاب موت أعناتون مباشرة، واستعادت مكانتها كعاصمة للبلاد، إلا أنها قد فقدت هذه المكانة السياسية، عندما أنشأ "رعمسيس الثاني" عاصمته الجديدة (بر -رعمسيس) في الدلتا، وإن ظلت تحتفظ عكانتها الدينية، كمقر لمعبود الامبراطورية الرسمي (آمون).

وعندما انتهت أيام الأسرة العشرين، حكمت مصر بأسرتين، الواحدة في طيبة، والثانية في تانيس، التي أصبحت بعد ذلك عاصمة البلاد على أيام الأسرة الحادية والعشرين، وأما عاصمة الأسرة الثانية والعشرين فكانت في الشمال - إما في تانيس أو بوباسطة - وأما الأسرة الثالثة والعشرون فقد حكمت في بوباسطة (تبل بسطة)، ثم كانت "صا الحجر" عاصمة البلاد على أيام الأسرة الرابعة والعشرين، غير أن مركز الثقل قد انتقل إلى منف على أيام الأسرة الخامسة والعشرين، ثم عاد مرة أخرى إلى اصا الحجر" على أيام الأسرة السادسة والعشرين، وإن عاد مرة أخرى إلى منف في عهد الأسرة السابعة والعشرين، ثم إلى "صا الحجر" في عهد الأسرة الثامنة والعشرين، ثم إلى "صا الحجر" في عهد الأسرة الثامنة والعشرين، ثم إلى "ما الحجر" في عهد الأسرة الثامنة والعشرين، ثم الله "ما الحجر" في عهد الأسرة الثامنة والعشرين، وأخيرًا كانت "سمنهود" في عهد الأسرة الثلاثين.

وجاء الاسكندر المقاوني إلى مصر في عام ٣٣٧ق.م، وفي ٢٥من شهر طوبه عام ٣٣٥ق.م، وفي ٢٥من شهر طوبه عام ٣٣١ق.م، وضع حجر الأساس لمدينة المستقبل العظيمة، على مقربة من قرية "راكوتيس" (راقودة)، ومنذ ذلك الحين أصبحت الإسكندرية من أهم الممدن على شواطئ البحر المتوسط -إن لم تكن أهمها قاطبة - كما أصبحت عاصمة لمصر على أيام الأغارقة والرومان، حتى أنشأ عمرو بن العاص - على أيام الخليفة الراشد، عمر بن الخطاب - مدينة الفسطاط، واتخذها عاصمة في عام ٢٤٢م، ثم تلتها العسكر في عام الخطاب - مدينة الفسطائ في عام ٠٨٠م، ولما دخل الفاطميزن مصر فسي عام ١٩٦٩م . ٢٥م، ثم القطائع في عام ١٩٨٠م، ولما دخل الفاطميزن مصر فسي عام ١٩٦٩م . ١٨م ما الفاطمي عام ١٩٦٩م بدأوا في بناء "القائرة" التي أصبحت منذ وصول "المعز لدين الله الفاطمي" في عام ٣٠٨م (٧ رمضان عام ٢٠٣٠م) خاصدة الخلائة الفاطمية، حتى النهن دوله من عام ٣٠٨م (٧ رمضان عام ٢٠٣٠م) خاصدة الخلائة الفاطمية، حتى النهن دوله من

نى عام ١١٧١م (محرم عام ٦٧٥هـ)، وظلت بعدهم إلى اليوم، وستظل -إن شاء الله-إلى ما بعد اليوم، عاصمة مصر، وقلب العروبة النابض، وحصن الإسلام الحصين.

ولنتحدث الآن عن عواصم مصر السياسية على مدى العصور الفرعونية:

#### ١ ـ نخن ـ البصيلية

"غن" أو "غن"، هو الاسم المصرى القديم لعاصمة مصر العليا (الصعيد) فيما قبل الوحدة، وعاصمة مصر الموحدة في عصر التأسيس (الأسرة الأولى والثانية)، ومعنى اسم "غن" الحصن أو طفولة الرب، ثم عرفت في العصر الإغريقي باسم "هيراقونبوليس (Hieraconpolis)، يمعنى " مدينة الصقر" - ( مدينة الإلىه حور) - ويعرف موقع المدينة الحالى باسم " الكوم الأهر" على مبعة ١٧ كيلا شمالي إدفو ، بمحافظة أسوان - ونظرًا لكثرة المواقع الأثرية التي تسمى "الكوم الأهر" في مصر، فإنني أفضل تسميتها باسم البلد الذي تقع فيه، والذي يطلق حادة على اسم المنطقة "كلها- بما فيها الكوم الأهر - وهي " المصيلية" بمركز إدفو، هافظة أسوان.

هذا وقد حرص ملوك عصر التأسيس على رعاية " معيد نخن"، حيث وحدت أهم آثارهم، وقد حدد الملك " خع سخموى"، أخر ملوك العصر بعض أحزاء المعبد، وشاد رحاله حزءًا من واحهته بالجرانيت - لأول مرة في العمارة المصرية- وأما تاريخ مدينة " نخن" فيرجع إلى حوالي عام ٠٠٠ ه.م.، أو إلى عصر البدارى (حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد).

ويحثنا التاريخ، أن مصر العليا قامت بتكوين اتحاد من الأقاليم كانت عاصمته " نخن" حيث كان يعبد الإله حور، وقد تجمع حوله، وحول حكام الأقاليم الأحرى، وكذا الآلهة المحلية، وكونوا اتحادًا، وهم الذين عرفوا في التاريخ "بأصحاب مملكة مصر العليا"، وعلى أيديهم تحققت وحدة مصر -بقيادة الملك مينا- وذلك حين بدا المظهر الحتامي لتاريخ ما قبل الأسرات من " نخن" (البصيلية)، وانتهى بغزو مصر السفلي ثم

توحيد القطرين، وقيام أول ملكية في التاريخ، حوالي عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد.

ويلهب بعض الباحثين إلى أنه منذ قيام أول مملكة مصرية موحدة في التساريخ، ترك ملوك " نحن" مدينتهم واتخلوا من "ثنى" (أبيدوس) عاصمة لهم، الأمر الذي لم يثبت حتى الآن، بل إن معظم وثائق عصر التأسيس إنما قد وحمدت في " نحن"، ومن ذلك صولحان الملك العقرب، فضلاً عن آثار الملك " نعرمر" موحد القطرين، واهمها "لوحة نعرمر المشهورة" ورأس صولحانه، هذا إلى أن الدلتا عندما انفصلت عن الصعيد على أيام الأسرة الثانية، فإن ملوك هذه الأسرة لم يجدوا غير موطنهم الأصلى في " نحن" يلحاون إليه، ويستعينون برحاله، لإعادة الوحدة التي أقامها أسلافهم من قبل، ومن ثم فقد اقتصرت آثار "خع سخموى" على "نحن"، ومن ثم فإنني أميل إلى أن "نحن" إنما قد ظلت محفظة عركزها السياسي والديني -كعاصمة لمصر - وحتى انتقل مركز الثقل على أيام الأسرة الثالثة إلى منف.

وأما أهم آثار نخن فهو حصنها العظيم الذى بنى لحمايتها عندما كانت فنى أوج ازدهارها فى عصر الأسرات الأولى، وإن ذهب البعض إلى أن الحصن ربما كان قصرًا، أكثر منه حصنًا، وربما كان يستخدم للأمريين معًا، وربما كان مقرًا للقوات العسكرية، وربما كان مقرًا للقائد الذى بنى مقبرتة إلى الجنوب من الحصن.

وعلى أية حال، فقد احتفظت نخن "البصيلية" بمكانتها في عصر التأسيس، وأصبح الملوك يشهدون بالقداسة لأرواح أحدادهم فيها، وحرصوا على أن يولسوا عليها حكامًا متميزين يحملون لقب "ساو نخن"، و "مينو نخن"، بعنى "راعسى نخن" أو "راعى أرواح نخن" وربما أصبح هذا اللقب يعنى في الدولة الوسطى على - أقسل تقدير - معنى "امين تاج الصعيد"، على أساس نسبة التاج الأبيض إلى مدينة "نخن" منذ زعامتها القديمة.

هذا وقد أصبحت سلطات حاكم النوبة المصرى، والذى كمان يلقب "ابن الملك في كوش" في عهد الإمبراطورية تمتد حتى "نخن - نخب" ( البصيلية -الكماب)،

بدلاً من " اليفانتين" (حزيرة أسوان)ن وذلك بسبب رغبة القوم في جعل مناطق استعلال الذهب في كل من مصر والسودان تحت إدارة واحدة ، ومن ثم فقد أصبحت" غن" عاصمة الإقليم الثالث من أقاليم الصعيد - وسطًا بين أقاليم وادى النيل، التي تقع تحت السيادة المصرية، كما أصبحت مقر "الحاكم المشرف على حدوب وادى النيل"، بعد أن كان مقره "أسوان" في عهد الدولة القديمة.

وأما معبود "غنن" فهو "حور" -وهو المعبود الأكبر في مصر في بداية العصر التاريخي - وكان "حور" في بادئ الأمر، معبود "غنن" ثم أصبح الإله الحامي لحكام "غن" المنتصرين على الدلتا، وحلفاتهم المباشرين، وظلت "غنن" - إلى حائب إدفو وقوص- أكثر مدن الصعيد تشيعًا للمعبود حور، ومن ثم فقد أصبح زعماء غن يعرفون بين الناس بلقب " شمسو حور" أي "أتباع حور"، وقد استمسك القوم بهذا اللقب، وحاهدوا حتى أصبحوا زعماء الصعيد من غير منازع (١)

## ٢ ـ بوتو ـ تل الفراعين

بوتر: عاصمة الدلتا فيما قبل التوحيد، ثم بعد ذلك عاصمة الإقليم السادس، وكان يسمى "عاست" وإن انتقلت العاصمة بعد ذلك إلى " سمعا"، وإن ظلت لمدينة بوتو مكانتها الدينية طوال العصور الفرعونية، وعاصة في العصر الصاوى، وكانت بوتو تسمى في المصرية "جعبوت"، ثم غير إلى "بي" بمعنى المقر أو العرش، ونسبوها إلى

<sup>(</sup>۱) انظر هن "غنن" (محمد ييومي مهران: مصر، الحسرء الأول، ص ٣٧٣-٣٧٤، الحسرء الشاني، ص ٥٩-٧٤، عبد العزيز صاطر: حضارة مصر الشديمة والنارها، ص ٧٧٩- ١٧٨. وكذا:

<sup>-</sup>J.Wilson, JNES, 14, 1955, P.209-236,

<sup>-</sup>J.E. Quibell, Hierakonpolis, I, London, 1900.

<sup>-</sup> J.E.Quibell, and F.W. green, Hierakonpolis, II, london, 1902.

<sup>-</sup>G.Brunton, the predynastic Town -site at Hierakonpolis, P272 F.

<sup>-</sup>J.Garstang, Excavations at Hierakonpolis, Esna and nulua, ASAE, 8, 1907.

<sup>-</sup>H. Gauthier, Dictionnair des noms Geographiques, III, 1975, 99-100.

<sup>-</sup>B. Adams, Ancient Hierakonpolis, Warminster, 1974.

<sup>-</sup>W.A.Fairservis, Excavation of the Temple Arae on the kom El-Gemc-wia, n.y, 1983.

حور، بدلاً من معبودها القديم "حعبوتي"، ثم سميت في الإغريقية والقبطية "بوتو"، ثم أصبحت في العربية "إبطو"، كما أطلق على الموقع الأثرى اسم " تــل الفراعين"، ويقمع على مبعدة ٣كيلا من العجوزين، ١٢ كيلا شمال شرق دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ٢٤ كيلا شمال غرب سخا في مجاورات كفر الشيخ.

وأما معبود الإقليم - غير حور- فكان " رع" حتى اللولة الوسطى، ثم "أمون رع" في الدولة الحديثة، كما عبدت "إيزة" منذ ما قبل الدولة الوسطى، هذا وقد عثر في عام ١٨٧١م على نصب يحمل نقشًا بالهيروغليفية، ويرجع إلى عام ٣١١ ق.م، وقد حاء فيه أن بطليموس الأول -عندما كان ما يزال واليًا على مصر، ولم يصبح بعد ملكًا- قضى بأن يعاد إلى المعبودين: حور وبوتو، كل المنطقة الساحلية التي كانت تعرف باسم "باتا نوت"(Patanut)، وكانت ملكًا لهما منذ أقدم العصور، ثم حرمهما منهما العاهل الفارسي "أجزركسيس"، ثم يحدد النص المنطقة بشاطئ البحر شمالاً، وإقليم مدينتي "بوتو" و "هرموبوليس" الشمالية حنوبًا، والنهر غربًا، وإقليم "سبنوتس" شرقًا.

هذا ورغم أهمية المنطقة - أثريًا وتاريخيًا - فإنه لم يتم حفرها حتى الآن حفرًا علميًا، وإن قامت بها عدة بعثات علمية للحفر الأثرى، أهمها بعثة إنجليزية برياسة "ستون وليامز" (١٩٦٤-١٩٦٧)، وبعثة حامعتى الإسكندرية وطنطا، وقد أشرف عليها الأساتذة: الدكتور رشيد الناضورى والدكتور محمد بيومى مهران والدكتور أحمد أمين سليم والدكتور حسن الشريف (١٩٨٧-١٩٨٣)، وما تنزال بعثة حامعة طنطا تعمل في الموقع (١٠).

#### ۳۔ منٹ

كانت "منف" عاصمة مصر على أيام الدولة القديمة، وينسب "هيرودت" وغيره

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ٢/٤/١، عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص٢٠٩، وكذا:

<sup>-</sup>A.H.Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, P. 187-188. وانطر: المرسوعة المصرية ٢/٥/٥ ه.

بناء مدينة منف إلى الملك "مينا" -مؤسس الأسرة الأولى - يوإن كان هناك إلجماع على أن عاصمة الدولة إنما قد نقلت بصفة نهائية إلى منف، منذ أيام المك "زوسر" ثاني ملوك الأسرة الثالثة.

وليس هناك من ريب في أن احتيار "مينا" لمكان "منف" إنما كان احتيارًا موفقًا حربيًا وسياسيًا ودينيًا واقتصاديًا خهو قد أقامها قلعة حديثة ضرب من حولها بخنادق الماء، فالنيل يجرى من شرقها،فيحميها، والماء موجود في غربها وشمالها، تسم هي واقعة في قلب الوطن، يستطيع من يقيم بها أن يدبر فيها أموره في سهولة ويسر، ومنها تستطيع الإدارة أن تنظر في شئون الاقتصاد في غير مشقة، وعلى أية حال، فسواء أكانت منف قد شيدت في عصر "مينا" أو في عصر لاحق لقيام الوحدة، وسواء أكان "مينا" قد حول بحرى النيل لبناء العاصمة الجديدة، أو أن الأمر لايعدو إنشاء حسم ضحم يحمى "منف" من غائلة النيضان، فالأمر الذي لاشك فينه أن احتيار موقع العاصمة قد تم في نقطة كانت، ولاتزال، تعتبر بمثابة المركز التقليديللعاصمة منذ عصر "مينا" -أول ملك في التاريخ - وحتى الآن،

هذا وينسب "هيرودت" إلى "مينا" إنشاء معبد للمعبود"بتاح"،،وأنه قمد أحَّاط المدينة والمعبد بسور ضخِم، وذلك لحمايتها من بعض الثورات، التي ربما يقوم بهما أهمَّل الدلتا المغلوبون على أمرهم.

وكانت "منف" (إنب حج) ثالثة المدن الكبرى في عصر بداية الأسرات (غنن- ثني- إنب حج)، من حيت الزمن، ولكنها ظلت أوفرها بحدًا، وأبقاها شهرة، وتعددتُ الاحتمالات حول ترجمة اسمه (إنب حج) فهو قد يعنى الجدار الأبيض أو الحصن الأبيض أو السور الأبيض أو الأسوار البيضاء.

هذا وقد سميت "انب -حج" "منف" من عبارة "من نفر" بمعنى "للقر الجميل"، وقد أخذ هذا الأسم (من نفر) من اسم هرم الملك "ببى الأول" والمدينة التي بناها حوله، وكانا يسميان "بسى نفر" و بقعان على حانة الصحراء، في مواجهة قرية سقارة

الحديثة، وإلى الغرب منها بحوالى ٣كيلا - حيث أسس معبد بتاح وغيره من المعابد، وعلى أية حال، فإن اسم "من نفر" لم يظهر قبل الأسرة السادسة -وربحا قبل الأسرة الثامنة- ثم حرفة الأغارقة إلى "منفيس"، ونقله العرب "منف".

وتقع اطلال منف غربى النيل، وعلى مبعدة ٣ كيلا من شاطئ النهر، ٢٠ كيلا حنوبى القاهرة، قعت وبجوار قرية "ميت رهينة" بمركبز البدرشين، محافظة الجيزة، وقد اشتق اسم "ميت رهينة" من الكلمة المصرية التي تعنى "طريق الكباش"، وكان العربى المتد من معبد بساح في منف إلى حبانة سقارة في الغرب، محاطًا بتماثيل الكباش.

وقد عرفت "منف" في العصور التاريخية بأسماء كثيرة، منها "نوت" أى المدينة، و"نوت نحح" أى للدينة الأبدية، و"عنخ توى" أى "حياة الأرضين"، و"حست بساح" أى "معبد روح بتاح"، هذا وربما شاد القسوم معبد بساح في الناحية الجنوبية المفتوحة من السور، ومن تسم فقد اعتادوا أن يلقبوه بلقب "الكائن حنوبي حداره" أو "حنوبي سوره"، هذا وقد شارك بتاح في شهرته في منطقة منف المعبود "سكر" أو "سوكر" الذي صور على هيئة صقر محقف، وبشكل آدمي برأس صقر، واعتبر معبودًا لجبانة منف المقبرة التي معبودًا لجبانة منف المعبد داخل منف نفسها.

هذا وهناك معابد أحرى في منف ربما منذ عصر بداية الأسرات وأهمها معيد "نيت"، ومعيد "حتحور" في حنوبي المدينة، وربما كان لهما معييد آخر داخل المدينة، ومعيد "سخمت" في الجانب الغربي من المدينة، وليس هناك من شك في أن أهم آثار سقارة (حبانة منف) إنما كان هرم زوسر المدرج، الذي يطل على منف، ويرجع تاريخه في أكبر الغلن – إلى حوالي عام ٢٧٨٠ق.م.

ومن البدهي أن منف إنما ظلت طوال العصور الفرعونية ذات أهمية سياسية وعسكرية كبيرة، فقد كانت عاصمة مصر طوال عهد الدولة القديمة، كما أصبحت العاصمة العسكرية للبلاد طوال عهد الدولة الحديثة، ثم أصبحت مع "بي رعمسيس"

(قنتير بالتناوب)، المقر الملكى الرئيسى فى الشمال، حالال عهد الأسرتين: التاسعة عشرة والعشرين، وربما كانت منف عاصمة البلاد على أيام الأسرة الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين، غير أن المدينة العظيمة إنما بدأت فى التدهور منذ دخسول المسيحية البلاد، وإن كان مما ريب فيه أن قيام الاسكندر المقدونى ببناء الإسكندرية فى عام ١٣٣ق.م، لتكون عاصمة للبلاد، إنما كان عاملاً حاسمًا فى تدهور منف وهبوطها إلى المركز الثانى بين مدائن مصر(١)

#### ع ـ إمناسيا

كانت "إهناسيا المدينة" هي العاصمة السياسية للبلاد على أيام العصر الإهناسي (أيام الأسرتين التاسعة والعاشرة المصريتين)، وهي الآن إحدى مراكز محافظة بني سويف، وتقع على الضفة الشرقية لبحر يوسف، مقابل مدينة بني سويف، وعلى مبعدة ٢٠ كيلاً إلى الغرب منها، ٨٨كيلا إلى الجنوب من مدينة منف القديمة.

هذا وقد أخذ إسم المدينة في العصور الفرعونية أشكالاً مختلفة، ففي عصور ما قبل التاريخ كانت تدعى "نن- ني- سوت"، غير أن أقدم ذكر لها معروف لنا-فيما يرى الدكتور محمد جمال الدين مختار -إنما كان منذ عصر الدولة القديمة، حيث عرفت باسم (ننو- نسوت)، وفي عصر الثورة الاجتماعية الأولى (الأسرات من السابعة إلى العاشرة) فقد دعيت "نن نيسوت"، بمعنى "مدينة الطفل الملكي"، وإن كانت كلمة

<sup>(</sup>۱) أحمد بدوى، في موكب الشمس ١١٥/١-١١، عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص٢٨٧-٢٨٥، محمد يوم مرموران، مصر ٧٨٧-٨٦، وكذا:

<sup>--</sup> Herodotus, II. 92, Diodorus Siculus, I. 50.

<sup>-</sup>H.Kees, memphis and Heliopolis, in Ancient Egypt, London, 1961, P. 147-182.

<sup>-</sup>A.H.Gardiner,op-cit,P.122-126

W.B.Emery, Archaic Egypt, 1963, P. 51-12

وكذا

<sup>-</sup>R.S.Poole, the Cities of Egypt, London, 1882, P19, 187.

<sup>-</sup>H.Gauthier, op-cit, P.38-39

A.Badawi, memphis, P. 12 F

وكذا

<sup>-</sup>P.Lacau et H. Chevrier, une Chapelle de Sesostris Ier aKarnak, 1956, P.231,

"نسوت" إنما قد نشأت فى إهناسيا كلقب للأصراء المحليين بها فى عصور ما قبل التاريخ، ثم سرعان ما أصبحت لقبًا لملوك مصر العليا (الصعيد)، ثم لقبًا لملوك مصر المتحدة، بعد قيام الأسرة الأولى (حوالى عام، ٣٢٠ قبل الميلاد) على يد الملك "مينا" (نعرمر - عحا).

وعلى أية حال، فإن "نن -نسوت" إنما تعنى -فيما يرى البعض- "أبناء الملك"، وقد أضيفت إليها كلمة "حوت"، وهى فى القبطيسة "حنيس"، وفى الآشورية "هينسى"، وفى الإغريقية "هيراقليوبوليس"، وذلك عندما قرن الأغارقة معبودها الرئيسى "حرشف". بمعبودهم البطل "هرقل"(١).

هذا وقد شهدت مصر على أيام إهناسيا الحرب الأهلية - على أيام الشورة الاجتماعية -والتى قامت بين إهناسيا وطيبة (الأقصر)، والتى دارت رحاها على صفحة الماء مرة، وفي البر مرة أخرى، وانتهت بهزيمة "مرى كارع" أخر ملوك الأسرة العاشرة، وإن كان هناك من يرى أن "إختوى الخامس" قد خلفه على عرش إهناسيا، وإن لم يعش طويلاً، إذا عاودت حيوش طيبة هجومها، فقضت على عائلة إهناسيا، وأخضعت مصر كلها، وبدأت الأسرة الحادية عشرة، على يد "منتوحتب الأول" (حوالي ٢٠٥٧ ق.م)، كما بدأت الدولة الوسطى، ثم عادت إهناسيا مرة أخرى عاصمة إقليمية - وليست عاصمة سياسية -أى عاصمة للإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا (الصعيد) فقط(٢).

هذا وقد شهدت مصر على أيام إهناسيا نهضة أدبية، حتى أن هذا العصر الإهناسي -والذي يعد من أكثر عصور التاريخ المصرى ظلمة - بسسب قلة آثاره، إنما هو نفسه العصر الذي قدم لنا من الأدب المصرى القديم، ما لم يقدمه عصر آخر، ولعل من أهم نصوص هذا العصر الأدبية : - تحذيرات إيبو -ور، و"نبوءة نفرتى" و "صراع

<sup>(</sup>۱) محمد يومى مهران، الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية، الإسكندرية ١٩٦٦،ص ١١٢-١١٤، M.G.mokhtar Ihnasya el ·medinah,Cairo,1957,P 55-69,128.

<sup>(</sup>۲) محمد ييومي مهران، مصر، الجزء الثاني، الإسكندرية، ۱۹۸۸، ص۲۸۶ ~۳۱۰.

المتعب من الحياة مع روحه"، و"أغنية الضارب على العود" و"قصة الفلاح الفصيع"(١).

هذا وكانت إهناسيا في العصر اليوناني الروماني عاصمة لإقليم إدارى بهذا الإسم، وكانت تعقد بها في القرن الثالث قبل الميلاد محكمة كبيرة لم يرد ذكرها إلا في هذه المدينة، وفي مدينة الفيوم، وتتألف من عشرة قضاة، وربما أنشأ البطالمة هذا النوع من المحاكم للفصل في قضايا الجيش، بسبب مكانتهم المتنازة فلي البلاد، وكثيرًا ما أسهمت إهناسيا في الثورات القومية ضد البطالمة والإغريق، ومن هذه المدينة خرجت "نبوءة صانع الفخار" والتي تنبأت بظهور زعيم وطني من إهناسيا يكتب له نجمحا بعيد المدى في تحرير البلاد من مغتصبيها الأحانب، وإعادة العاصمة إلى "منف" والحكم للمصرين (٢).

## ٥ ـ طيبة الأقصر

لاريب في أن طيبة إنما هي أشهر العواصم المصرية في التاريخ القديم"، بل ربما طوال التاريخ المصرى، منذ أقدم العصور وحتى يوم الناس هذا -باستثناء القاهرة والإسكندرية- كما كانت طيبة، وما تزال وستظل، تحوى من المعابد والمقابر ما يعتبر من أروع المنشآت التي ظهرت في العالم القديم المعاصر لها، ومن حيث ضخامتها ورقى عمارتها ونقوشها وتماثيلها وثراء كنوزها، وقد أجمعت الآراء على أن طيبة إنما تمثل مع بابل ونينوى- عظمة العالم الشرقي القديم وروعته، وإن تفوقت طيبة عليهما في كثير من مظاهر الحضارة -وخاصة العمارة - وقد ظلت طيبة العاصمة السياسية والدينية لمصر كلها خلال مرحلتين، الواحدة: قصيرة إبان عهد الدولة الوسطى، وأخرى طويلة إبان عصور الدولة الحديثة، وإن كانت طوال عصر الإمبراطورية وأخرى طويلة إبان عصور الدولة الحديثة، وإن كانت طوال عصر الإمبراطورية

<sup>(</sup>١) انظر : عمد بيومى مهران، الحتمارة المصرية القليمة، الجنزء الأولَّ، الآداب والعلوم، الإسكندرية ١٩٨٩، ص ٢١٠٩٣،٨٠، ٢١١، ٢١٠ ، ٢١٠- ٣٢٦،٢٨٧،٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة المصرية ٢/٣٠٥.

طيبة عندما احتلت بقوات آشور، ولأول مرة -في عام ١٦٦ق.م- وبعد أكثر من خمس وأربعين عقدًا من الزمان من نهاية عصر الإمبراطورية -دوى صدى هذه الماساة في العالم القديم كله، ذلك لأن العالم القديم ما كان بقادر على أن ينسى -أو حتى يتناسى- أن طيبة ظلت كبرى عواصمه السياسية والدينية طيلة عدة قسرون، وأن عماءرها الدينية كانت وما تزال أكبر من أن تدانى، وهكذا كان احتلالها عنوة مشار دهشة لعالم الشرق القديم كله، وتساءل الناس: إن كانت طيبة قد سقطت، فأية مدينة تضمن لنفسها الأمان؟ الأمر الذي جعل النبي العبراني "ناحوم" يتخذ من ذلك -وبعد نصف قرن- العبرة على أن "نينوى" الآشورية لن تكون أعز من طيبة المصريسة المنبعة برحالها، الحصينة بمياهها.

على أن هذه الكارثة التى نزلت بطيبة لم تستطع أن تطيح بمركزها فى ميدان النراث، بل بقيت أعظم مدينة أثرية فى العالم، تذكرنا بالماضى المحيد الفريد الذى ارتقت إليه، وغزت فيه آثارها العالم قديمه وحديثه.

وطيبة إسم متأخر زمنيًا لمدينة الأقصر الحالية، سبقه إلى الوحود إسسم "واست" (ويسه-ويزه) ومعناه "الصولجان" وهو رمز الحكم والسلطان عند آل فرعون، وكان رمزًا لإقليم طيبة، وإن كان لهذا الإقليم رمز آخر، أو شارة أخرى، وهي عبارة عن "عصا مزدانة بريشة ذمام، ومربوطة بشريط"، وتعنى في النقوش الهيروغليفية "سلطانًا" و "سعادة"، وهو مضمون له دلالة تمتد إلى المستقبل" وربما تنبئ عن مستقبل مزهر لهذه المدينة.

وأما اسم طيبة، فربما يعنى "الحريم" أو الحرم للمعبود أمون"، وربما كان اشتاقًا من طيبة الإغريقية تبعًا لطريقة الإغريق في عصورهم المتأخرة، من إطلاق أسماء إغريقة لمناطق مشهورة لديهم على مناطق أحنبية لا يستطيعون نطن أسمائها، ولعل الذي دفعهم إلى إطلاق هذا الاسم على المدينة بأكملها وحود قرية صغيرة على مقربة منها تحمل هذا الاسم في العصور المتأخرة، وربما كان الاسم مصرى الأصل، وهنا فأكبر الظن أن يكون

مرجعه إلى إسم أماكنها المقدسة "إبه" (ديار عبادة أمون-الأقصر والكرنك)، سبقت بأداة التعريف "ت" (تى) بحيث يصبح الإسم كله "تيبه" ثم نطقت "التاء" "طاء" فصارت طيبة، وهو إسم شاع فى البلاد التى تتكلم اليونانية إبان كتابة "الإلياذة" كعدم على العاصمة المصرية الشهيرة، ففى النشيد التاسع من الإلياذة نقراً: «هناك فى طيبة المصرية حيث تلمع أكوام سبائك الذهب، طيبة ذات المائة باب، حيث يمر فسى مشية عسكرية أربعمائة من الرحال الأبطال بخيلهم وعرباتهم من كل باب من أبوابها الضحمة»

غير أن الآراء لم تجمع بعد على اشتقاق إسم طيبة، ومن ثم فمن المحتمل أن "هوميروس" إنما نسبها إلى معبدها الذى كان يسمى باسم "إيبة" أو "أوبة" بمعنى المعدود والمتميز، والحرم والحريم، وكانت تقصده مواكب آمون، ويقام فيه عيده الأكبر خلال شهر بابه، وكان المعبد يوصف عادة بأنه الجنوبي (رسى)، تمييزًا له عن معبد الد نك الذى يقع إلى الشمال بالنسبة إليه، وكان المصريون يشيرون إلى طيبة باسم "المدينة الجنوبية أو "أون الجنوبية" لأن أمون وحد مع "رع" وصار اسمه "أمون رع".

هذا وقد نسبت "طيبة" إلى معبودها أمون - رب الدولة منذ أيام الدولة الوسطى - فسميت "نوت أمون" أو "نه أمون" أى مدينته، أو "نى"، كما فى إسم "بسوسينس" (بسباخع إم نى) - بمعنى النجم الذى تألق فى نى - أى طيبة)، ثم تحور اسمها فى العبرية إلى "نو أمون" و "نو" فقط، وفى الآشورية "نياى" وفى القبطية "نه"، وفى الإغريقية "ديوس بوليس ماحنا" بمعنى "مدينة السرب الكبرى"، ثم ذكرها باسمها الشائع "طيبة" منذ عهد هوميروس - ربما منذ القرن الثامن ق.م - وأسماها الرومان "دوا كاسترون" أى "المعسكران"، فلقد شيد الروم معسكرًا فى حانبى معبد الأقصر الشرقى والغربى، وحولوا المنطقة كلها - بما فى ذلك المعبد - إلى حامية عسكرية ، وفى العصور الوسطى كتبت "الأقصرين"، وهو اسم اشتق من اسمها فى العصر الرومانى، ثم أصبحت "الأقدر" فقط.

وعلى أية حال، فإن "الأقصر" - وهو جمع تكسير لكلمة قصر، وقد أطلقه العرب على المدينة حين بهرتهم عمائرها الكبرى، فعدوها قصبورًا، ومن هنا حاءت تسميتها الحالية "الأقصر"، وعندما رأوا تلك النوافذ العالية التي ترسل الضوء إلى بهو الأعمدة الأكبر في معبد الكرنك، قارنوا بينه وبين "قصر الخورنق" (وهى لفظة فارسية بمعنى حصن منيع) الذي بناه "النعمان الأول (٣٩-١٤٩) ملك الحيرة، ومن ثم فقل سموا المعبد "الحورنق" ثم حرف فيما بعد إلى "الكرنك"، وكان هذا المعبد يسمى في اللغة المصرية القديمة "إبت سوت" أي "هذا الذي يعد الأماكن"، ثم تغير على أيام الموامسة إلى "أحل الأماكن المعتارة"، كما سمى الكرنك أيضًا "إيون شمع" (هليوبوليس الجنوبية)، وسمى في العصر الإغريقي "السماء فوق الأرض"، وأسا اسم "إبت سوت" فقد أطلق على معبد الكرنك، لأول مرة، على جدران مقصورة "سنوسرت الأول" من فقد أطلق على معبد الكرنك، لأول مرة، على جدران مقصورة "سنوسرت الأول" من الدولة الوسطى، وقد عثر عليها في البيلون الثالث، وكان من قبل يسمى"بر أمون".

هذا ويقسم النيل طيبة إلى قسمين، الواحد: على الضفة الشرقية، حيث تشرق الشمس، وهناك قامت مدينة الأحياء، وكانت عامرة بالقصور والمعابد والمنازل، والآخر: على الضفة الغربية حيث تغرب الشمس، وهناك قامت مدينة الأموات، وقد اندثرت مدينة الأحياء تمامًا، ولم يبق منها، إلا بعض معالم أثرية تدل عليها، وإهمها "معبد الكرنك"، على مبعدة ٢ كيلا شمالى معبد الأقصر، وفي الجنوب يقيع معبد الأقصر، وكان يصل بين المعبدين "طريق الكباش"، وإن كان الجوزء للبني عند معبد الأقصر يتكون من تماثيل أبو الهول، وأما الجزء للمتد حتى معبد الكرنك فيتكون من تماثيل أبو الهول، وأما الجزء الممتد حتى معبد الكرنك فيتكون من تماثيل الدينة نفسها فكانت إلى الشرق من طريق الكباش، وتمتدفي الأراضي الزراعية نحو الجبل في اتجاه "معبد المدامود" شمالاً و"معبد الطود" جنوبًا، وقد المحتفت المدينة تحت طمي النيل الذي يرتفع سنويًا فيكسو الأرض، وبالتالي فقد ضاعت

المبانى السكنية و لم تبق إلا أطلال المبانى الحجرية التى كانت مقصورة على العمائر الدينية.

وأما مدينة الأموات على الضفة الغربية، فتقع على مبعدة بضع كيلو مترات من شاطئ النيل في المنطقة الصحراوية، وأقدمها ما يواجه معبد الكرنسك، حيث عثر على مقابر من الدولة القديمة، فضلاً عن معبد الدير البحرى -حيث معبد منتوحتنب الأول ومعبد حتشبسوت -وفي خلف حبل الدير البحرى يقع "وادى الملوك" الذي استغله ملوك الدولة الحديثة في شق مدافن خفية لهم (٢٧ مقبرة ملكية)، وإلى الشمال من الدير البحرى سلسلة حبال "فراع أبو النجا"، وهي مليقة عقابر من الدولة الوسطى، والعصور التالية، وإلى حنوب الدير البحرى سلسلة حبال "غلوة الشيخ عبد القرنة" وتضم أفخر مقابر الدول الحديثة.

وهناك إلى الجنوب من منطقة القرنة، تقع منطقة "دير المكينة" حيث يسكن الفنانون الذين كانوا يعملون فى المقابر الملكية، وقد نحتوا مقابرهم فى سطح الجبل المواحد، وإذا اتجهنا جنوبًا فإننا نصل إلى "وادى الملكات ، حيث نحتت ٢٤ مقبرة الملكات وأمراء مصر، أشهرها مقبرة الملكة "نفرتارى" ومقبرة الأمير "أمون خوبش إف" و"محع إم واست".

وعلى حافة الوادى، وأمام وادى الملكات، تقع "مدينة هابو" عند الطرف الجنوبي لمدينة الأموات، حيث بنى رعمسيس الثالث (١١٨٢-١٥١٥) معبد الشهير، وتمتد سلسلة المعابد من الشمال، حيث يوجد "معبد سيتى الأول"، ثم "معبد الرمسيوم" (معبد رعمسيس الثاني)، وإلى الشمال منه معبد "امنحتب الثاني"، وجنوبًا "معبد تحوتمس الرابع" و "معبد مرنبتاح" ثم "معبد أمنحتب الثالث"، وإلى حوار مدينة هابو كانت تقع قصور أمنحتب الثالث والبحيرة المشهورة التي كان يتنزه فيها مع زوجته الملكة "تي".

وعلى أية حال فلم تكن "طيبة" في عهد الدولة القديمة أكثر من قرية عديمة الأهمية على الضفة الشرقية للنيل. أو على الأكثر كانت أصغر أربع مدن صغيرة يضمها الإقليم الرابع من أةاليم مصر العليا (أرمنت وطورد والمدامودو واست)، ثم أصبحت "واست"، (طيبة) عاصمة الإقليم، ثم سرعان ما بدأت تأخذ زمام القيادة على أقاليم الجنوب منذ أيام "أنتف الأول" مؤسس سلسلة ملوك الأسرة الحادية عشرة، وعندما انتصرت طيبة على إهناسيا في الحرب الأهلية -بقيادة "منتوحتب الأول" وقيام الأسرة الحادية- أصبحت طيبة -ولأول مرة -عاصمة لمصر كلها، ثم سرعان ما انتقل الثقل إلى "إيثت تاوى" في عصر الأسرة الثانية عشرة، وطبقًا لرواية المؤرخ المصرى "مانيتو" فلقد أصبحت طيبة عاصمة لمصر في الأسرة الثالثة عشرة اعتمادًا على أن ملوكها كانوا من طيبة-أو على الأقل كان معظمهم من طيبة- وإن ذهب البعيض إلى أن العاصمة ظلت في "إيثت تاوى" حتى عام ١٦٧٤ق.م، وكان البلاط أحيانًا ينتقل إلى طيبة.

وعلى أية حال، فلقد أصبحت "طيبة" مرة أخرى عاصمة لمصر على أيام الأسرة السابعة عشر الطيبية ، وعلى أيام الأسرة الثامنة عشرة -(ماعدا فترة العمارنة) - وفي الأسرة التاسعة عشرة حتى بناء "بر - رعمسيس" (قنتير) وفي أوائل الأسرة الحادية والعشرين كانت طيبة عاصمة الجنوب (حتى الحيبة، على مبعدة ٥ كيلا جنوبيي الفشن).

وأما معبود طيبة فهو "أمون" وكان ثالوثها يتكون من أمون وموت وخونسو"، ومن ثم فقد كانت معابد طيبة تحوى عادة ثلاثة مقاصير الرئيسية لآمون رع، وعين يمينه مقصورة زوجه "موت" وعن يساره مقصورة ولدهما "خونسو" وأما أشهر معابد الأقصر، فهو معبد الكرنك، أضخم المعابد المصرية، وأكبر دار عبادة في العالم كله، وقد بدئ في تأسيسه منذ الدولة الوسطى على الأقل، ثم اشترك في بنائه فراعين الدولة الحديثة، ومن أتى بعدهم من الحكام، ومن ثم فهو لا يمثل وحدة معمارية تخضع لتصميم واحد، وإنما هو محموعة معابد في أزمنة مختلفة، وتبدو الآن معرضًا للعمارة والفنون

المختلفة بما يضمه من مقاصير وهاريب وتماثيل وأعمدة ومسلات وبوابات ولوحــات ــ وتضم معابد أمون وموت وخونسو وبتاح ومونتو(١).

وفى العصر البطلمى كانت طيبة (الأقصر) معقل الثورات الوطنية ضد البطالمة، وقد اشتبكت فى صراع مرير ضد "بطليموس الرابع" (٢٢١-٥٠٠ق.م) و"بطليموس الخنامس" ( ٢٠٠-١٠٥ م.م) وانفصلت عن حكم البطالمة عشرين عامًا (٢٠٦-١٨٥.م)، واستمرت بعد ذلك تتزعم ثورات المصريين ضد البطالمة، الأمر الذى دفع "بطليموس التاسع" إلى تخريبها فى عام ٥٥ق.م.

وما أن يمضى عام على بداية الحكم الرومانى (عام ٣٠ق.م) حتى شبت ثمورة خطيرة فى طيبة، مما اضطر الحاكم الرومانى فى مصر "كورنيليوس حاليوس" إلى أن يقود القوات الرومانية بنفسه لقمع الثورة.

هذا وقد ظلت طيبة جزءًا من إقليم "بماثوريتس" (Pathyrites) حتى حوالى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، عندما فصلت طيبة والمنطقة المحيطة مكونة إقليمًا

<sup>(</sup>۱) انظر عن طيبة: (محمد عبد القادر، آثار الأقصر، القاهرة ١٩٨٢م، سيد توفيق، أهم آثار الأقصر الفرعونية، الظاهرة ١٩٨٧م، حيمس يكى، الآثار المصرية في وادى النيل، الجزء الثالث، القاهرة ١٩٧٧م، (مـ ١٩٧٣عم)، عمد يبومي مهران، مصر، ٢٠٨١-٣٠٣، ٣٦٦-٢٩، ١٩٠٤، ١٩٠٤، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣٠٠-١١، مصر والعالم المثارجي في عصر رعمسيس الثالث، ص ٢٥٨-٢٧١، محمد أثور شكرى، العمارة في مصر المنابعة، ص ١٩٥٩-٢٧، محمد أثور شكرى، العمارة في مصر الثالث، ص ٢٥٨-٢٧، معمد حرقيال ١٩٠١-١٦، ناحوم ٢٨٨، أحمد المدوى، في موكب الشمس ٢١/٢، ٣٠٩-٣٣٥،

<sup>-</sup>H.Kees, Ancient Egypt, London, 1961, P252-287.

<sup>-</sup>W.C.Hayes, CAH, II, part, 2,1973, p:45, JEA, 33,1974, P.10-11.

<sup>-</sup>A. Gayet, Le temple de Louxor, Cairo, 1895.

<sup>-</sup>E.Naville, the temple of Deir El -Bahari, 7Vols, lonson, 1894--1908.

<sup>-</sup>P.Barguet,Le Temple D'Amon-Re,AKarna, Le Caire.

<sup>-</sup>W.F. Edgerton and J.A. Wilson, Historical Records of Rainces, IV. Chicago, 1936.

<sup>-</sup>A.H. Gadiner, op-cit, II, P.24-26.

<sup>-</sup>E.Naville, the XI th Dynasty Temple at Deir El-Bahari, 3Vols, 1907-1913.

<sup>-</sup>A.Mariette, Karnak, 2Vols, Paris, 1875

منفصلاً يدعى "يريثيبيتس" (Perithebutes) غير الرمان اسم الإقليم إلى "زيوس الكيرى ".

وعندما انتشرت المسبحية في مصر، حولت بعض المعابد إلى كتائس، كما تعرضت نقوش المعابد للتشويه، ولم تأخذ في الازدهار إلا في العصر الحديث، عندما بدأ الاهتمام بآثارها القديمة، حيث أصبحت أكبر المراكز السياحية في مصر بعد المقاهرة.

## ٦ - إيفت تاوى اللشت

لاريب في أن من أهم أعمال الملسك "أمنمحمات الأول" (١٩٩١- ١٩٦٢ ق.م)، مؤسس الأسرة الثانية عشرة إنما كان بناء عاصمة حديدة لمصر، وذلك حين أدرك أن طيبة (الأقصر) لا تصلح عاصمة للبلاد، ولم يسع إلى أن يتخذ من إحدى العواصم القديمة - كإهناسية أو منف -مركزًا له، وإنما اختار مكانًا وسطًا بين الدلتا والصعيد، هذا فضلاً عن رغبته في أن تكون عاصمته على مقربة من منطقة خصبة يمكن استغلالها في مشاريعه الزراعية، وأخيرًا ليكون على مقربة من أنصاره في مصر الوسطى، وهكذا كانت "إيثت تاوى" -على مبعدة ١٨ كيلا جنوبي منف- ويعني المسمها "القابضة على الأرضين" (أرض الصعيد والدلتا) عاصمة لأمنمحات الأول، وأسرته من بعده، فشيد هرمه -وكذا فعل سلفه سنوسرت الأول -على مقربة منها، وأما اسمها الكامل فهو "امنمحات إيثت تاوى" -أى "أمنمحات هو القابض على الأرضين.

هذا وقد قام "سمبسون" في عام ١٩٦٣ م، بدراسة بعض مشاكل الأسرة الثانية عشرة، ومنها مكان العاصمة "إيثت تاوى" وقد انتهى إلى أنها قد أنشئت في أوائل عهد "أمنمحات الأول"، وأن أقدم ذكر لها إنما في السنة الأخيرة لحكمه -أثناء اشتراك ولده "سنوسرت الأول" معه -وأن وجود مقابر من الدولة القديمة، وكذا من الأسرة الحادية عشرة، في جبانة "اللشت" المحاورة لهما، لا يعنى أبدًا أن "إيثت تاوى" عريقة في القدم.

وطبقًا لرواية الملك "بعنعسى" (٧٤٧-١٧ق.م) من الأسرة الخامسة والعشرين، فهى تقع فيما بين القرى التالية العشرين، فهى تقع فيما بين منف وميدوم، وأكبر الظن أنها تقع فيما بين القرى التالية "بمها" أو "المتنيا" أو "اللشت" بمحافظة الجيزة، وإن أشار بعض الباحثين إلى موقع قديم في "بمها"، شمال هرم "أمنمحات الأول" بقليل، على أنه موقع العاصمة (إيشت تاوى)، ومع ذلك فإننا لا نستطيع حتى الآن تحديد موقعها على وجه اليقين.

هذا وقد حاء اسم "أمنمحات" ضمن اسم المدينة بمعنى "أمنمحات يمتلك الأرضين"، ثم المحتصرت إلى "إيثت تاوى"، وعلى أية حال، فقد كانت "إيثت تاوى" مقر الملك ومركز النشاط السياسى والإدارى والفنى فى مصر، واستمرت كذلك طوال عهد الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١-١٧٨٦ق.م)، وإن ظلت فى أعين الأحيال التالية العاصمة الملكية النموذجية، وليس عاصمة الأسرة الثانية عشرة فحسب، وإن كان شأنها كمدينة إنما قد أهل بعد الدولة الوسطى، وإن ذهب بعض الباحثين إلى أنها استمرت عاصمة حتى عام ١٦٧٤ق.م، وقد مر بها "بعنجى" عندما أتى إلى مصر ليعيد اليها وحدتها، كما أشار إليها "بسماتيك" الأول (١٦٤-١١ق.م)عندما قام بزيارتها(١٠).

## ٧ ـ سخاء كفر الشيخ

تقع سعا -عاصمة الأسرة الرابعة عشرة - في مجاورات مدينة كفر الشيخ، وكانت تسمى في المصرية "خاسوت" أو "Khaswi"، وفي اليونانية "خويس" أو "إكسويس" (Xois)، وكانت واحدة من مدن الإقليم السادس من أقاليم الدلتا (وكان يسمى "خاست" ربما بمعنى الصحراء أو ثور الصحراء أو الثور المتوحش)، ثم سرعان ما أصبحت عاصمة للإقليم (بدلاً من بوتو - تل الفراعين)، وفي أخريات أيام

<sup>(</sup>۱) انظر : عدمد يومى مهران، ۲/۳۲۰/۳۲، عبد الحميد زايد، مصر الخسالدة، القساهرة ،۱۹۹۹م، ص. ۲۵۵–۳۵۰.

الأسرة الثالثة عشرة، وفي بدء ظهور الهكسوس، استقل أمراء "خويس" عن الأسرة الأسرة الرابعة عشرة، وطبقًا الثالثة عشرة -ولمدة ثلاثين عامًا بعد سقوطها- مكونين الأسرة الرابعة عشرة، وطبقًا لرواية ماينتو، فإن عدد ملوك الأسرة الرابعة عشرة الذين حكموا في سخا إنما كانوا ٧٦ ملكًا، وأن أيام حكمهم ١٨٤ عامًا، وأنهم كانوا من منطقة سخا نفسها، التي اتحذوا منها مقرًا لعرشهم(١).

### ٨ ـ تانيس ـ صان الحجر

تانيس هو الاسم اليوناني للمدينة المصرية "زعنت" والتي أطلق عليها فيما بعد اسم "جعن" أو "زعنتي" (وجعن هو الاسم القديم لمدينة "حت وعرة" (هـوارة) فيما يرى البعض)، وهي "صوعن" في التوراة، وفي القبطية "حاني"، وفي الآشورية "صانو"، ومنها حاءت التسمية الحالية "صان الحجر" (مركز فاقوس شرقية)، وتقع على مبعد ٧٠ كيلا جنوبي مدينة المنزلة الحالية، ١٤ كيلا شمال شرق "نبيشة" (تل فرعون).

وكانت "حت وعرة" (زعنت - حعن - صان الحجر) عاصمة الإقليم الرابع عشر من أقاليم الدلتا، واسمه "خنت إيبت"، بمعنى إقليم الحد الشرقى، بدلاً من مدينة "ثارو" (تل أبو صيفة - في محاورات القنطرة شرق)، ثم عاصمة لمصر على أيام الأسرات من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة -أى على أيام الهكسوس (١٧٢٥ - ٥٠ الأسرات من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة الحادية والعشرين (١٠٨٧ - ٥٠ ق.م).

هذا وتشتهر "تانيس" بمعبدها الفخم الكبير -والذى يرجع فى معظمه إلى عهد "رعمسيس الثانى"- ومازالت فيه بعض المسلات الجرانيتية، وقد نقلت واحدة منها إلى القاهرة على مقربة من برج القاهرة، وقد دلت الحفريات فى تمانيس على أن بها أكبر

J. de Rouge, Géographie Ancienne de la Basse-Egypte, Paris, 1891, p. 28.

J. Vercouttier, The Near East, the Early Civilisation, 1967, p. 390 - 391.

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, p. 181, 187.

عدد من التماثيل واللوحات والبقايا الثمينة التي تحمل عراطيش "رحمسيس الشائي" ( ١٧٩٠ - ١٧٢٤ ق.م) وخلفائه، الأمر الذي جعل البعض يذهب إلى أن تانيس إنما هي مدينة "بر-رعمسيس"، وإن كنا نرجع أن "بسر-رعمسيس" هي "منتير" وليست "تانيس".

وعلى أية حال، فهناك من الباحثين من يرى أن "تانيس" هـى "صـان الحمر"، وأن "أغاريس" (أورايس) هي "تل الصبعة" الحالية، وأن تنتير هي "بي رعمسيس".

هذا وقد ظلت تانيس عاصمة للإقليم طوال العصر اليوناني الروماني، والأمر كذلك في العصر البيزنطي عندما استبدل نظام المديريات (الأقباليم) بنظام البلديات، كانت تانيس إحدى بلديات شرق الدلتا، كما كانت مركزًا دينيًا في عصر للسيحية، ولعل الزلزال الذي وقع في شرق الدلتا في ٢١ / ٧ / ٣٦٥ م، هو المذي دمر تانيس ععابدها الضعمة ومسلاتها العظيمة، وانتقل مركز "الإبراشية" إلى "نيس"، ومع ذلك عقد عرفت بـ "إبراشية تانيس"، كما ظل الأساقفة يدعون "أساقفة تانيس" حتى منتصف المقرن الحنامس عشر لليلادي(١).

## ٩ \_ أخيئاتون ـ العمارنة

هناك في قلب الوادى، في مقابل مدينة "ديرمولس" بمحافظة المنها، هير النهر تقريبًا، وفي منطقة تتراجع فيها الهضبة الشرقية بحيث تترك بينها وبسين نهر النيل سهلاً

<sup>(</sup>۱) باسكال فيرتوس وجان يويوت، موسوطة الفراعة، ترجمة محمود طه، القاهرة ١٩٩٠م، ص٥٦، ١١٠٣،٩٩، ١١٠٠ محمد يومي مهران، الحضارة المصرية الدقيمة ٧/ ١٧٥ - ١٧٦، وكذا:

A. H. Gardiner, Op. Cit., p. 199 - 201

P. Montet, Tanis, Paris, 1942, Les Enigmes de Tanis, Paris, 1952

P. Montet, La Nécropole de Tanis, II, Paris 1951

P. Montet, La Nécropole des Rois Tanis, in Kemim 9, 1942, p. 1-96.

H. Gaulthier, Op. Cit., VI, 1975, p. 116.

E. A. W. Budge, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, II, New York, 1978, p. 1036, 1064.

وانظر الموسوعة المصرية ٢/ ٥٢٢.

منعفظ في شكل نصف دائرى، لا يزيد طوله عن عشرة كيلومترات، ولا يتحاوز عرضه الخمسة، هناك تقع اطلال مديسة داعية التوحيد "إخناتون" (١٣٦٧ - ١٣٥٠ ق.م) والتي أطلق عليها اسم "أخيتاتون"، واتخذها عاصمة لمصر وإمبراطوريتها منذ العام السادس من الحكم (حوالى عام ١٣٦١ ق.م)، وحتى بداية حكم "تـوت عنخ أمون"، وعثل "أخيتاتون" (Akhetaten) في الوقت الحاضر قرى: بنى عمران والحاج قنديل والعمارنة والحوظة، ثم الخرائب القليلة التي تقع على طول المدينة القديمة، ومن ورائها المقابر.

هذا وقد عرفت مدينة "اخيتانون" (أفق أنون) لدى الباحثين المحدثين باسم "تىل الغمارنة"، حيث ربطوا خطأ بين قريمة "التيل" الحالية في الشمال، بقريمة قبيلة "بني عمران" التي تقطن تلك الناحية منذ حوالي علم ١٧٣٧م، وقد بنت أربعة قرى هي: التل في الشمال، والحاج قنديل والعمارنة والحوطة في الجنوب، ولعل الجميع يتقبلون الآن التسمية الأكثر دّقة، وهي "العمارنة"، ذلك لأن كلمة "تل" إنما توحى بوجود "تل" هناك، ممعنى "ربوة"، غير أن المكّان إنما يخلو تمامًا من التيلال أو الربى، التي كانت تتكون ببطء عبر القرون إثر تراكم البلدان الأثرية.

وليس هناك من ريب في أن من أهم أسباب بناء مدينة العمارنة، وترك العاصمة العتيقة "طيبة" ما زغمه "إحناتون" من أن فوادة هوى إلى ذلك المكان الحبيب، بعد أن احتاره له ربه آتون، وهداه إليه، فضلاً عن أن يتخله مركزا للعبادة الجديدة، وقاعدة تنطلق منها هذه العبادة دونما أيية عثرات، ودونما أي تدنيس لدعوته من أثر لخزعبلات قديمة، وربما أن الفرعون الأب (أمنحتب الثالث) آثر أن يترك وليده إحناتون طيبة (الأقصر)، بعد أن تركز التعصب ضد معبوده "آتون" حول شخص الداعية نفسه، وربما وصل الأمر إلى أن يسطدم التقليد القائل بسلطة فرعون المطلقة، اصطدامًا مباشرًا وعنيفًا، بسلطة المعبود مون المكتسبة، حتى أنه لم يعد هناك بحال للصلح أو حتى التوفيق بينهما، ذلك لأن النزاع لم يكن أمر سياسيًا، وإنما كان أمرًا دينيًا في الدرجة

الأولى، حول سلطة فرعون الدينية، وحـول معبوده الجديد آتون، خاصة وقد وصل الصراع بين الفرعون وبين كهانة آمون إلى نقطة لا رجعة فيها من كلا الجانبين.

وهكذا خطط أخناتون مدينته الجديدة "آخت آتون"، لتصبح المدينة البسادي والذينى الجديد الذى سوف ينشر منه مذهبه، الذى أريد له أن ينف لل إلى أقطار الدنيا المعروفة يومفذ، وقد عدت مدينة "أخيتاتون" بحق مطمع أبصار الناس من كل فج فى تلك الأيام الخوالى، فهى حديدة فى وصفها، وفى تخطيطها، وفى قصورها ومعابدها ودورها، ومفاتن الحياة فهى حديدة فى وصفها، وفى تخطيطها، وفى قصورها ومعابدها ودورها، ومفاتن الحياة فيها، ومن ثم فقد كانت مدينة أخيتاتون تختلف عن بقية المدن المصرية -مثل نحن وطيبة وثنى وخمنو ومنف وغيرها- فى أنها إنما بنيت دفعة واحدة، وفق تخطيط موضوعى مدروس، فضلاً عن أنها إنما بنيت فى أرضين صحراوية بكر، وعلى مساحات تسمح بامتداد مبانيها واتساعها، الأمر الذى لم يكن متاحًا فى منف وطيبة وغيرهما من المدن التى كانت مكتظة بسكانها، الأمر الذى ألجأ الأغنياء من القوم إلى بناء عدة طوابق فى منازهم، قد تصل إلى ثلاثة، غير أن تصميم طول المدينة إنما جاء غير متناسق مع عرضها، رعا بسبب الرغبة فى الاحتفاظ بالأرض الخصية على شاطئ النهر للزراعة، فضلاً عن صعوبة إقامة مبان فى داخل الأراضى القاحلة فى الصحراء لانعدام الماء فيها، الأمر الذى دفع أحناتون إلى تصميم مدينته عما يتناسب وطبيعة الأرض، وليس عما يتفق ورغبته.

هذا وقد بدأ الاهتمام بالكشف عن مدينة "أخيتاتون" (العمارنة) منذ عام ١٨٢٤م، غير أن الحدث الهام إنما بدأ في عام ١٨٨٧م، عندما اكتشفت امرأة من أهل العمارنة -بطريق الصدفة- اللوحات المسمارية الشهيرة باسم "رسائل العمارنة"، وهي عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين أمنحتب الثالث وولده إخناتون، وبين معاصريهم من ملوك آسيا الغربية وأمرائها، ومن ثم فقد قامت البعثات العلمية بالحفر في المنطقة، وقد أظهرت الحفائر مدينة بأسرها على مستوى زمنى واحد، مكتملة بمعابدها وقصورها

ومساكنها الخاصة، فضلاً عن حوانيتها وحدائقها، وقد أنشئت المدينة وسكنت شم أخليت في حقبة لا تتجاوز ربع قرن، ولم يكن لها ماض ولا مستقبل، فقد ولسدت ذات صباح بإرادة رحل فرد، أحير جميع القوى الحيوية بالدولة لتحتمع هناك، ومسن شم فقد تحول الجهاز الإدارى لبناء عاصمة حديدة، كما أن نهاية المدينة لم تكن بسبب كارثة طبيعية، وإنما بسبب انهيار سياسى دفع المنحربين إلى استعمال أشد أنواع القسوة، ودفع بالمدينة لتعيش في ظلام التاريخ، قرابة ثلاثة وثلاثين قرنًا.

وهكذا حربت مدينة العمارنة، ودمرت معابدها وقصورها بغية القضاء على المعبود "آتون" الذى أنشئت من أحله، وذكرى الملك الذى دعا لعبادته، ولم تشيد فوقها مبان حديدة، وبالتالى فقد أخذت رمال الصحراء تطمرها، وقد مكنتنا الحفائر من ترسم أجزائها، وتعرف كثير من تفاصيلها، مما يسر تكوين صورة واضحة، ليس ما يشبهها في أى عصر آخر عن إحدى العواصم الكبيرة في الزمن القديم، التي كانت تعالج فيها شعون الدولة، وتختلط فيها شعوب مختلفة، فضلاً عن أنها كانت محاولة حريثة في الديس والفن معًا.

هذا وقد أظهرت الحفريات أن مدينة العمارنة إنما كانت تتكون من ثلاثة أحياء متمايزة، هي: القطاع الأوسط -أو حي الحكومة- ويقع فيما بين القرى الحديثة في التل والحاج قنديل، وهو أول ما شيد في العمارنة، وأول ما اتخذ المظهر المتمدن، ويوحد فيه القصر الملكي والمعبد، ومكاتب الحكومة، وقد خطط بدقة تامة، وعن قصد، كوحدة متصلة، وتشير إليه النصوص باسم "آتون مميز في الأعياد" و"الجزيرة".

وأما القطاع الجنوبي فكان مقرًا لسكني كبارالموظفين ورحال الحاشية، وقد وحد منزل الوزير "ناخت با آتون"، والذي يُعدّ من أجمل الأمثلة للعمارة السكنية في العمارنة، وكان القطاع الشمالي مقرًا لسكني التجار، وهو يكون المنطقة المركزية في المدينة حيث المركز التجاري في المدينة.

هذا وقد اختلفت مقابر العمارنة، مع الموقع القديم للمدافس في مصر القديمسة

منذ آلاف السنين، حيث كانت في غربي النيل، حتى أن كلمة "الغرب" في اللغة المصرية القديمة إنما قد استعملت للتدليل على الجبائية، حيث هاك تختفي الشمس مع الموتى الذين يؤمنون بحياة أحرى بعد الموت، أما في العمارنية فقد اتخذ القرب ن الصحراء الشرقية مكانًا لدفن موتاهم، ربما لأن المنحدرات الغربية كانت بعيدة عن العمارنة، وربما لأن ديانة الشمس تجعل من الشرق المكان المقلس الذي تفوق أهميته ما كان للغرب، روبما لأن القوم كانوا منذ ذلك الحين يعبرون إلى مملكة الموتى في صمت، ومن ثم فإن الفرعون إنما كان يشير إلى قبره بطريقة عادية حدًا، وليس إلى "الصعود إلى السماء" -كما كان يفعل الفراعين من قبل.

وأما منازل العمارنة فقد نسقت -من حيث النظافة والأثباث- بطريقة ربما ترضى حتى المتطلبات الحديثة إلى حد ما، وقد شغل الجنزء الأمامي من المنزل صالة مستعرضة حُمل سقفها على أعمدة خشبية، وأما المنزل نفسه فكان يبنى بالطوب اللبن، ولم يستخدم فيه الحجر إلا قليلاً، وذلك في أطر الأبواب وعتبها وقواعد الأساطين.

وكان المنزل يتكون من طابق واحد، ويشغل مساحة مربعة على العموم، ويحيط به سور مرتفع، به غرفة للبواب، ثم فناء واسع يحيط بالمبنى الرئيسى للمنزل الذي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، أولها: قاعة فسيحة تشكل العنصر الرئيسى لمبنى الدار، والمخصص لاستقبال الزوار، وأما القسم الأوسط فهو أكبر قسم في المنزل، وهو المعد للسكنى، وله سقف أعلى من سقف الغرف المحيطة به، ومرفوع على عمد أرابعة خشبية، فوق قاعدة حجرية في منازل الأغنياء، والتي كانت تمتاز برحبة تطل على الغرب، ويستخدم في أيام الشتاء، هذا غير رحبة أحرى من الناحية البحرية لا تستقبل الشمس وتستخدم في أيام الشتاء، هذا غير رحبة أحرى من الناحية البحرية لا تستقبل النساء"، يفصلها عن حجرة الجلوس الوسطى مجرد ستار، كما شيدت على كل جانب النساء"، يفصلها عن حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتب له.

وأما القسم الثالث من المنزل، فكان مخصصًا للحياة العائلية، ويفصله عن بقيــة

البيت دهليز مستعرض، ويتألف من قسمين يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقًا، ويشمل أحدهما قاعة المعيشة الخاصة، ويشمل الآخر غرف النوم، وقاعة المعيشة مربعة تقريبًا، ويظن أن سيدة الدار كانت تقضى فيها معظم يومها، فقد كانت فى مكان يقيها برد الشتاء، وتغفظ حدرانها حرارة الشمس فى الصيف، وتتصل بها قاعتان أو ثلاث أو أربع، كانت تودع فيها حواليج البيت، ومنها ما كانت تنقش عضادتا بابه باسم عماحب البيت -أو باسم زوحته- وغرف النوم أحص قاعات البيت، وتقع غالبًا فى الركن الجنوبي الغربي منه، وهى قاعة مستطيلة فى مؤخرتها مشكاة تشغلها منصة مرتفعة قليلاً، وكان يستقر عليها سرير من الخشب، فوق قواهد صغيرة من حجر، وربما كان سقف المشكاة مقببًا، وأنه كان يعلو سقف غرفة النوم، وربما كان مفتوحًا نحو والزينة، وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواض ومياه جارية ودورة مياه، وعلى حانبي فرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم لبقية أفراد الأسرة، وكل منها عادة غدع غرفة رب الدار كانت توحد حجرات مستقلة يبدو أنها كانت للضيوف، وفى أعلى أسطح المنازل أو طبقاتها العليا كانت توحد شرفة حيدة التهوية فى الجهة الشمالية أو الغربية.

وكانت المرافق الصحية في العمارنة معتنى بها كثيرًا -بل أن بهذه المرافق مقاعد يجلس عليها المرء لقضاء حاحته- وكان الاستحمام في حجرة خاصة للرشاش (دش)، كما كان من الضروري بعد الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته، ومن ثم فقد كانت المرافق الخاصة في المنازل تحتوى على حجرات للتدليث واستعمال الدهانات، وكان يتم صرف المياه إلى الخارج بواسطة ثناة من الفخار.

وكانت قصور الأغنياء تمتاز باتساع رقعة الحدائق التي تحيط بها، ويحدثنا أحد أغنياء العمارنة عن حديقته التي كانت تحتوى على أكثر من عشرين نوعًا من الأشجار المختلفة، من بينها ٧٣ شجرة جميز، ١٧٠ شجرة نخيل، ١٢٠ شجرة دوم، ٥٠ شجرة

تين، ١٢ كرمة عنب، ٥ أشحار من الرمان، ٩ أشحار من الصفصاف، ١٠ من أشحار الآثل، ٢٦ شحرة وارفة الظلال، هذا غير أحواض الزهمور المختلفة، الأمر الذي يدل على مدى تعلق المصرى القديم بالحدائق ووقعه بالزهور(١٠).

بقيت الإشارة إلى "دار الحياة" (بر عنخ)(١) في العمارنة، وهي فسي الواقع إنما تمثل المبنى الوحيد والمؤكد عن "دور الحياة"، وقد كشف عنها "بندلبرى" في عام ١٩٣٣م، حيث وحد أختامًا مرقومة باسمها على بعض قواعد اللبن التي بنيت بها، وكانت على مبعدة ٠٠٠م حنوبي المعبد الكبير، ١٠٠٠م شرقي المعبد الصغير والضاحية الملكية، وكانت تتكون من قسمين رئيسيين، فضلاً عن أقسام صغيرة تجاورها، يرجح أنها من توابعها، ولاريب في أن تعدد الأقسام إنما يشير إلى أهميتها، وإن لم يكن هناك من سبيل إلى تحديد الأهداف من هذه الأقسام.

هذا فضلاً عن أن وجود "دار مراسلات الفرعون" إلى الشمال الغربي منها، إنما قد يزكى اتصال "دار الحياة" بالإدارات في المدنية أكتر من المعابد، وإن وجدت على بعض القوالب عبارة "با أتون" مما يربط بينها وبين الإله أتون، وإن لم ترتبط بمعبده،

و کدا:

<sup>(</sup>۱) انظر عن العمارية، عمد بيومي مهران، إختاتون، عصره ودعرته، الشاهرة ٩٧٩ م، ص ١٨٦ - ٢٣٢، عمد أنور شكري، المرجع السابق، ص ١٣٦ - ١٤٤، أحمد بدوى، المرجع السابق، ص ٥٧١ - ١٧٤، وكذا حيمس بيكي، المرجع السابق، ص ٩١ - ١٢٤، وكذا

H. Kees, Ancient Egypt, London, 1961, p. 288 - 307.

J. Samson, Amarna, City of Akhenaton and Nefertiti, London, 1972.

C. Aldred, Akhenaton, Pharaoh of Egypt, London, 1972.

E. Bill De-Mot, The Age of Akhenaton, London, 1965.

N. de G. Davis, The Rock Tombs of El-Amarna, 6 vols, London, 1903 - 1908.

T. E. Peet and C. L. Woolley, The City of Akhenaton, London, 1923.

J.D.S. Pendelbury, Report on the Excavations of Tell El-Amarna, 1930-1933, JEA, 22, 1936.

J.D.S. Pendiebury, Tell El-Amarna, London, 1935.

W.M.F. Petrie, Tell El-Amarna, London, 1894.

H.Frankfort, The Mural Painting of El-Amarneh, London, 1929.

<sup>(</sup>١٢ انظر عن "دار الحياة" (سمير أديب، دور الحياة، القاهرة ١٩٩٠م، ص ٢١ - ١٦٤.

وعلى أية حال، فلقد أطلق كل من "فرمان" و"بندلبرى" على دار الحياة اسم "الجامعة"(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دور الحياة هذه إنما قد انتشرت فى العواصم المصرية الكبرى، فهناك -إلى حانب دار الحياة فى العمارنة- دار حياة فى أيدوس، وثالثة فى منف، فضلاً عن مدرستى الطب فى "سايس" و"تل بسطة"، ولاريب فى أن معابد الدولة فى كل عواصم البلاد الكبرى -سياسية كانت أو دينية- إنما كان لها "دور حياة"- أى دور للعلم والثقافة- من ذلك "طيبة" وفيها معابد آمون الكبرى، و"إدفو" وفيها معبد حور، و"قفط" وفيها معبد "مين"، و"دندرة"، وفيها معبد حاتمور، وأخيرًا "الأشمونين" -مدينة العلم والدين- وحسبنا أن تكون مقر "خووت" صاحب العلم والمعرفة (٢٠).

### ۰۱ ـ بر ـ رعمسيس ـ فنتير

مدينة "بر-رعمسيس المسابى"، أو "رعمسيس الكبير" (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م)، وقد الملك "رعمسيس الشانى"، أو "رعمسيس الكبير" (١٢٩٠ - ١٢٢١ ق.م)، وقد أصبحت على أيام الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين -ربما بالتناوب مع "منف" - المقر الملكى الرئيسي في الشمال، ويقدم لنا المؤرخون عدة أسباب لإنشاء هذه المدينة، منها أنها تقع في موطن أسرة الفرعون الأصلى، ومنها أن الظروف السياسية وقت ذاك حتمت على الفرعون أن يكون دائمًا على حدود الوادى، وعلى بعد قريب من بقية أملاك الإمبراطورية المصرية في غربي آسيا، ومنها البعد عن نفوذ كهانة آمون في طيبة، بعد أن ازداد سلطانهم وأخذوا يتدخلون في شيون الدولة، ومنها أن فرعون وجد نفسه بعد أن ازداد سلطانهم وأخذوا يتدخلون في شيون الدولة، ومنها أن فرعون وجد نفسه

H. W. Fairman, JEA, 21, 1935, p. 139.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع السابق، ص ٣٧- ٣٣، وكذا

J. Pendlebury, JEA, 20, 1934, p. 134.

J.Pendlebury, The City of Achenaten, London, 1951.

<sup>(</sup>۱) أحمد بدوى وتحمد حمال الدين مختار، الزيبة والتعليم في معسر، العصر الفرعوني، القاهرة ١٩٧٤م، ص١٨٥ - ١٨٢.

مضطرًا إلى الشمال لا يجد عنه منصرفًا، ومن ثم فقد كان نقل العاصمة إلى هناك -على مقربة من آسيا ومن البحر المتوسط- وفي الواقع أنني لا أميل إلى هذا الاتجاه، ذلك لأن موقع "بر-رهمسيس" ليس هو الموقع المناسب حغرافيًا، كما أن قربها ما منطقة الصراع في الشرق الأدني -مع ظهور قوة فتية في غرب آسيا- إنما يمثل تهديدًا لأمن الدولة وسلامتها - بخاصة وأن منطقة "بر-رهمسيس" كانت طريق العبور من مصر إلى آسيا والعكس- ومنها ما ذهب إليه البعض من أن "بر-رهمسيس" لم تكن أكثر من مقر صيفي للفرعون، وأخيرًا فربما أقام الفرعون مدينته هذه، لتقيم زوجته "الحيثية (ماعت نفرورع) ابنه "خاتوسيل الثالث" في منطقة أقرب في مناحها من طيبة، في الصعيد الأقصى، وهو أمر لم يثبت بعد.

هذا وقد قام حدل طويل بين العلماء حول موقع مدينة "بر-رعميس"، ذهب فريق إلى أنها إنما تقع عند أو على مقربة من بلوزيوم (الفرما)، وذهب آخرون إلى أنها "تانيس"، على أن هناك من يذهب إلى أنها "قنتير"، بل إن هناك من يرى أنها "تل الرطابة"، وإن كان العلماء يجمعون الآن على استبعاد بلوزيوم وتل الرطابة، ومن ثم فالمفاضلة الآن تدور بين تانيس وقنتير.

ويقدم أصحاب الاتجاه الأول -والذي يسرى أن "بر-رعميس" هي "تانيس" (صان الحجر - مركز فاقرس شرقية) - أدلة منها: اكتشاف "مونتييه" أن آلهة "بر-رعميس" نفسها آلهة تانيس، ومنها اتساع مباني الرعامسة في تانيس - كما أشرنا عند الحديث عن تانيس- ومنها وجود نقش حجرى من معبد تانيس الكبير، حاء فيه "أمون صاحب بر-رعميس، أمون ذو الانتصارات العظيمة"، وهو نعت يذكر دائمًا مع اسم "بر-رعميس" على الآثار المعاصرة لمؤسس المدينة.

ويقدم أصحاب الإنجاه النساني -والذي يرى أن "بر-رعميس" هي "قنتير" (مركز الحسينية شرقية)، وعلى مبعدة ٩كيلا شمال شرقي فاقوس-شرقية- أدلة كثيرة، لعل من أهمها، وجود بقايا كثيرة في المنازل والحقول نقش عليها اسم رعمسيس

الثاني، بجانب أحزاء لقصر جميل لنفس الفرعون، ومنها وجود متات من قوالب الفخسار عليها بعض أسماء ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين، مما يدل على أن هـولاء الملوك كانه ا يقيمون في نفس المنطقة، ومنها وجود معابد لآمون وبتاح وست وغيرهم من الآلهة الأقل شأنًا، ومنها أن هناك آثارًا تحمل أسماء بعض أبناء رعمسيس الشاني وكبار موظفيه، مما يدل على أن الإدارة الحكومية كانت هناك، ومنها أن كثيرًا من قوالب الفخار المطلى تحمل خرطوش رعمسيس الثاني مصحوبًا باللقب "بانتر" أي الإله، فضلاً عن خرطوش آخر لنفس الملك يحمل اللقبين "شمس الأمراء" و"أسير الأمراء" (حماكم الحكام)، مما يدل على أن رعمسيس الثاني لم ينظر إليه في "قنتير" كإله فقط، وإنما كحاكم، ومنها أن "بردية أنسطاسي الرابعة" بها فقرات هامة تتصل بمدينة "بر-رعمسيس" وصف فيها الفرعون بأنه إله المدينة، ومنها أن الألقاب التي حملها أصحابها في لوحات هربيط (مركز كفر صقر شرقية -وهيي مدينة فاربيثوس الإغريقية- إلى الشمال الشرقي من الزقازيق تدل على أنهم كانوا مرتبطين بإقليم "الختاعنة-قنتير) وأن معظمهم -إن لم يكونوا جميعًا- كانوا يعيشون هناك، ومنها أن المدينتين "بـر-رعمسيس" و"تانيس" ذكرتا منفصلتين في قاموس "جولينشف"، مما يدل على أن المصرى القديم قد فرق بينهما، ومنها أنه قد عُثر على خنجر جاء فيه "وسر ماعت رع، شبن رع، محبوب رع، رب زعنت" أي (تانيس) مما يدل على وحود مدينة تانيس قبل أيام رعمسيس الثاني، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

وانطلاقًا من هذا كله، فالرأى عندى أن "بر-رعمسيس" إنما هى "قنتير" الحالية، وأن "الحتاعنة" ربما كانت "أفاريس"، وأن آثار رعمسيس الشانى التى وحدت في تانس، ربما نقلها إلى هناك ملوك الأسرة الحادية والعشرين، الذين اختاروا هذه المدينة عاصمة لهم(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد بيومسى مهران، مصر والعالم الخارجي في عسر رعمسيس الثالث، الإسكندرية ١٩٦٩م، ص ٤١، ٢٢، مصر ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٧، وكذا: -

#### ١١ ـ ساو ـ صنا الحجر

كانت "ساو" المصرية، عاصمة للإقليم الخامس من أقاليم الدلت ا (نيت عيت، معنى إقليم نيت الشمالي)، ثم أصبحت عاصمة لمصر على أيام الأسرة الرابعة والعشرين، وكذا على أيام الأسرة السادسة والعشرين (العصسر الصاوى ٢٦٤ - ٢٥٥ ق.م)، وهي في اليونانية "سايس" وفي العربية "صا الحجر"، وتقع على مبعدة ٧ كيلا شمالي بسيون، بمحافظة الغربية، وقد سميت في العصر الصاوى "حات إنب حبج" بمعنى قصر الحائط الأبيض، وهو اسم المقر الملكي في "منف"، ثم أصبحت عاصمة لمصر حللمرة الثالثة من عصر الأسرة الثامنة والعشرين (٤٠٤ - ٣٩٩ ق.م).

وقد عبدت فى "صا الحجر" المعبودة "نيت" التى شبهها اليونان بمعيودتهم "أثينا"، وكانوا يرسمونها على هيئة سيدة تحمل سهمين متقاطعين غالبًا، واعتقدوا أنها تشق الطريق أمام فرعون عند خروجه إلى الحرب، وتتولى حمايته، على أن العجيب من الأمر أنه لم يعثر فى هذه المدينة حتى الآن على آثار تستحق الذكر، حتى مدافن ملوكها التي زارها "هيرودوت" وكتب عنها، لم يعثر على مكانها حتى الآن(").

#### ۱۲ ـ بر ـ با ـ نب ـ جدت = مندیس

- كانت "منديس" عاصمة مصر على أيام الأسرة التاسعة والعشرين (٣٩٩ - ٣٩٠ ق. م) وكانت من قبل عاصمة الإقليم السادس عشر من أقاليم الدلتا (عج ميت-

و كذا:

<sup>=</sup> A.H. Gardiner, Onom., II, 1947, p. 171, 175, 279, JEA, 5, 1918, p. 127F, 19,1933, p. 122-128.

M. Hamza, ASAE, 30, 1930, p. 31 - 68.

L. Habachi, ASAE, Lii, 1952, p. 443 - 559.

W. Hayes, The Scepter of Egypt, II, New York, 1959, p. 338 - 339.

R. Weill, JEA, 21, 1935, p. 10 - 17.

B. Porter and R.L.B. Moss, Op. Cit., I, p. 45, 175, III, p. 218, VI, p. 33 F, VII, p. 106.

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 470 - 471.

<sup>(</sup>١) محمد يومي مهران، الحضارة المصرية القديمة، ٢/١٧١، محمد جمال الدين مختار، الموسوعة المصرية ٢٤٦/١،

P. Lacau and H. Chryrier, Op. Cit., p. 233.

i

J. de Rouge, Géographie Ancienne de la Basse-Egypte, Paris, 1891, p. 25.

H. Gauthier, Op. Cit, IV, 1975, p. 49

بمعنى إقليم الدرفيل) وكانت تسمى في المصرية "جادو" بمعنى العمسود الأوزيري، كما كان لها اسمًا دينيًا هو "بمر - بـا - نـب - حـدت" بمعنى "مقـر الكبـش سـيد حـدت" (حدو)، ثم أطلق عليها في الآشورية "بنديدي"، وفي اليونانية "منديس"، وفي العربيـة "منديد".

وتقع منديس الآن في مكان تلين أثرين متجاورين، أولهما في الجهمة الشمالية من الغرع المنديسي من فروع النيل، وثانيهما في الجنوب منه، ويسميان الآن "تل الربع" وتقوم عليه قرية "تل الربع" الحالية، والثاني "تل تمي الإمديد"، وتقوم عليه كفـر الأمـير، على مبعدة ٨ كيلا شمال غرب السنبلاوين، ١٢ كيلا شرقى مدينة المنصورة -عاصمة الدقهلية- وكان "تل الربع" يسمى في المصرية "ددت"، وفي العصور الوسطى "تمل المندور"، ويسمى "تل تمسى الأمديد" في اليونانية "تمويس"، وأسماه العرب "تبل ابن سلام".

هذا وقد عبد في الإقليم السادس عشر هذا "أمون رع" في هيئة كبش، وقد عبد في عصور أقدم معبود رمز له بالعمود "حد" الذي ارتبط بعبادة "أوزير"، كما عبد "شو" الذي أقيم له معبد سمى "حات نثر شو" (قصر الإله شو)(١).

# ۱۷ ۔ تب نثر ۔ سمنود

كانت سمنود عاصمة الإقليم الثاني عشر من أقاليم الدلتا (تب نثر - إقليم العجل المقدس)، ثم عاصمة لمصر كلها على أيام الأسرة الثلاثين (٣٨٠ - ٣٤٣ ق.م)، وكانت تسمى في المصرية "تب نشر"، وقد أسماها الآشوريون "تيبينيتو"، وأسماهما الأغارقة "سيبينيتوس"، والعرب "سمنود"، وهي الآن إحدى مراكز محافظة الغربية، وتقم على فرع دمياط، وعلى مبعدة ٢٧ كيلا شمال شرق طنطا.

<sup>(1)</sup> A.H. Gardiner, Onom., II, p. 150 - 152.

H. Gauthier, Op. Cit., II, p. 74, IV, p. 103.

J. de Rouge, Op Cit, p. 110 - 111.

H. Gauthier, Une Liste de Nomes à Letopolis, ASAE, 32, 1932, p. 70

هذا وقد اشتهرت سمنود (سيبنوتس) بأن عظام الفحد من رفات "أوزير" قد دفنت فيها، كما أنها المدينة التي أنجبت مؤرخ مصر القليمة "مانيتو" أو "مانيتون" (سمانيتو" أو "مانيتون" (سمانيتو" أو "مانيتون" (سمانيتو" أو "مانيتون" ألدى يكون مع زوجتيه "محيت وتفنون" ثالوثها المقلس.

وقد انتحل ملموك سمنود لقب "أنوريس هو الذى اصطفاه"، هذا وترجع الأنقاض التي عثر عليها في "سمنود" (سيبنوتس) إلى الأسرة الثلاثين، وإلى أوائل الملوك الأغارقة المقدونيين، وقد ورد اسم المدينة منذ عصر الدولة الحديثة، حيث أصبحت مركزًا لعبادة الإلهة "إيزة" في "حبت" (حبيت = بهبيط الحجر)، وقد حظيت "سمنود" بتبحيل الملوك الصاويين، كما شيد فيها "نختنبو الثاني" (عبوب إيزة) و"بطليموس الثاني" معبدًا فحمًا رائعًا من الحجر(١).

## ١٤ ـ الإسكندرية

وصل الإسكندر الأكبر (٣٥٦ - ٣٢٣ ق. م.) إلى مصر فى أواخر نوفمبر عام ٣٣٧ ق.م، وهناك فوق شريط من اليابسة -يفصل البحرالمتوسط عن بحيرة مريوط، وعلى مبعدة بضعة أميال غربى النيل الكانوبى (فرع رشيد)- وضع الإسكندر المقدوني أساس مدينته الجديدة -الإسكندرية- في الخامس والعشرين من شهر طوبة عام ٣٣١ ق. م (٢٠) ، فأصبح ذلك اليوم عيدًا تحتفل به المدينة كل عام.

و لاريب في أن الإسكندر كان موفقًا في اختيار موقع مدينة الإسكندرية، فهو

J. de Rouge, Op. Cit., p.76-77 وكذا ١٧٥-١٧٤/٢ المصرية القليمة ١٧٤/٢ المصرية القليمة ١٧٤/٢ وكذا H. Gauthier, Op. Cit., VI, 1975, p. 74.

E.A.W. Budge, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, II, N.Y., 1978, p. 1059. وانظر : باسكال فيرنون و جان يويوت، المرجع السابق، س ١٧٥ - ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) كان هذا اليوم عند تأسيس المدينة يوافق ۷ أبريل، وبعد إصلاح التقويم المصرى الذى أدخله يوليوس قيصر، وطبقه أغسطس عام ۳۰ ق.م، أصبح يوافق ۲۰ يناير، أى أن تأسيس المدينة أصبح يوافق ۲۰ يناير ۲۳۱ قبل الميلاد.

يتميز بسهولة وصول مياه الشرب إليه، وقربه من بحيرة مريوط، ومن جزيرة "فاروس" التي كانت تقع تجاهه في البحر، ولا تبعد عن الشاطئ بأكثر من ميل واحد، فضلاً عن حفاف المكان، وارتفاعه عن مسترى الدلتا، و بعده عن الرواسب التي يأتي بها فرع رشيد، كما أن وحود جزيرة فاروس تجاه البقعة التي اختيرت لبناء المدينة على الشاطئ، كفيل بخلق مرفأين بمجرد مد حسر من الشاطئ إلى هذه الجزئرة، كما كانت بحيرة مربوط صالحة لرسو المراكب النيلية القادمة من داخل الوادي عن طريق النيل.

ومن البدهي أن الإسكندر إنما كان يهدف من تأسيس الإسكندرية عدة أهداف -حضارية وعسكرية وتجارية- فأما الهدف الحضارى: أن تصبح الإسكندرية -وقد أقيمت على أسس الحضارة الإغريقية- معينًا لهذه الحضارة، تنشر ألويتها بين ربوع الشرق، بعد أن يتم له فتحه وإخضاعه لسلطانه، وأما الأهــداف العسـكرية فقــد رغــب الرحل في أن تكون الإسكندرية قاعدة بحرية، تتيح له السيطرة على شرقي البحر المتوسط، وأما الهدف التحاري فهو إنشاء مركز تجاري يكون سوقًا عظيمة، ويحل محل مدينة صور في محيط البحر المتوسط -وكان قد حطم ميناءها وهو في طريقه إلى مصر-هذا فضلاً عن أن علاقة مصر بعالم بحر إيجه كانت في ازدياد مطرد منذ عدة قرون مضت، حتى لقد ترك الفراعين عواصمهم القديمة في الصعيد، واتخذوا لهم عواصم حديدة في الدلتا -ريما منذ أنشأ "رعمسيس الثاني" (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م) غاصمته "بر-رعمسيس" (قنتير)- ومن ثم فقد كان على الإسكندر أن ينمي هذه العلاقة ويزيدها قوة، وليس أفضل لذلك من أنشاء ميناء كبير يطل على بحر إيجه، ويكون حديرًا بأهمية مصر وثرائها المادي، ومن ثمم ققد قسرر الإسكندر إنشماء مدينمة الإسكندرية، واتخاذها عاصمة لمصر، وهكذا كانت، وظلت قرابة ألف من الأعوام (٣٣١ ق.م - ٢٤١م) -طوال العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية- أى منذ نشأتها وحتى الفتح الإسلامي.

المصرية، مع عدة قرى صغيرة، ربحا بلغت و ١ قرية، كان يسكنها الصيادون، كما كانت إحدى الحاميات العسكرية تقيم في راقودة بصفة دائمة، وقد كشف بعض الباحثين في قاع البحر -عند مكان حزيرة فاروس- عن بقايا أرصفة ومنشآت بحرية ضخمة، ذهب البعض إلى أنها أطلال ميناء قديم يرجع إلى عهد رعمسيس الثاني، الذي شيد في هذا المكان ميناء لحماية مصر من غارات شعوب البحر.

وآيا ما كان الأمر، فلقد عهد الإسكندر إلى مهندسه "دينوقراطيس" (Deinocrates) بتخطيط الإسكندرية، فعمل على تغطية رقعة المدينية بشوارع مستقيمة تمتد من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، فإذا هي آخر الأمر تشبه رقعة الشطرنج، ويتوسط هذه الشوارع المتقاطعة شارعان رئيسيان، يزيد اتساع كل منهما عن ٣٠ ياردة، ويمتد الأفقى منها من باب كانوب (أبو قير) في الشمال الشرقي إلى باب الغرب في الجنوب الغرب، وقد عرف باسم "طريق كانوب"، وأغلب الظن أنه "طريق الحرية" الجالى، وأما الطريق الرأسي فكان يمتد من باب الشمس عند بحيرة مربوط في الجنوب الشرقي، إلى باب القمر، قرب بداية الجسر الذي يصل الشاطي بجزيرة فاروس، ويظن أن "شارع النبي دانيال" الحالى يأخذ امتداد هذا الطريق الرأسي القديم، وعند تقاطع الطريقين الرئيسيين كان يقع أكبر ميادين الإسكندرية، وأما الشوارع الرأسية و الأفقية الأخرى، فكانت تجرى تقريبًا للطريقين الرئيسيين.

وهكذا تم تخطيط المدينة، وعقب الانتهاء من بنائها -والذى قام بالنصيب الأكبر فيه بطليموس الأول (٣٢٣-٢٤٨ ق.م) والثاني (٢٤٨-٢٤٦ ق.م) - أقيمت حولها الأسوار التي كان طولها يتراوح فيما بين ١٥، ١٥ كيلاً، وقد حصنت بأبراج تقع على مسافات متقاربة، ومن عجب أن يعتبر الأغارقة والرومان الإسكندرية ليست جزءًا من مصر، وإنما بحاورة أو متاخمة، فكانوا يسمونها "الإسكندرية المحاورة لمصر"، وأما أهم منشآت الإسكندرية الأثرية فهي:

اجنارة الإسكندرية: وكانت تعتبر من عجائب الدنيا السبع، وقد أقيمت فى الجزء الشرقى من جزئرة فاروس وسميت باسمها، وعنها أتحدت التسمية الفرنسية (phare) والإيطالية (faro) وقد بدأ تشييدها فى عهد بطليموس الأول المهندس "سوستراتوس"، وتم بناؤها فى عهد بطليموس الثانى فيما بين عامى ٢٧٨، ٢٧٨ ق.م، ولكنها اندثرت فى القرن ١٤م، بسبب زلزال أطاح بطابقها العلوى، وفى عام ٢٨٨ه (١٤٥٠م) قام السلطان "قايتباى" ببناء حصن على أنقاضها -إثر تهديد الأتراك بغزو مصر- ثم حدد "عمد على باشا" (١٨٠٥ - ١٨٩٩م) هذا الحصن الذى هدمه الإنجليز بقنابلهم عام ١٨٨٢م عند احتلالهم لمصر، وأخيرًا قامت هيئة الآثار المصرية بترميم البناء وتقويته.

۲ - السرابيوم: (معبد سرابيس) وقد شيده بطليموس الشالث (٢٤٦ - ٢٢١ ق٠٩) لعبادة الثالوث (سرابيس وزوجه إيزه وولدهما حوربوقراط) في راقوده، والمعروف أن إيزه وحوربقراط إلهين مصريين، أما سرابيس (Serapis) فهو الإله الشرقى ذو المظهر اليوناني (هـو الإله المصرى "أوسرحابي" الذي يدعوه اليونان "أوسرابيس"، ومنها اشتق سرابيس اى "العجل المقدس أبيس" بعد وفاته - فصور لليونان بما يتفق ومعتقداتهم، فعبدوه في شكل إلههم زيوس)، وهكذا عمل بطليموس الثالث على التوفيق بين العنصرين المصرى والإغريقي عن طريق الدين.

وأما معبد "سرابيس" الروماني، فيرجع إلى القسرن الرابع الميلادي، وقد شيد على أطلال المعبد البطلمي، الذي يظهر أنه دمر في عهد الإمبراطور "تراحان" (٩٨ - ١١٤م) على أثر الثورة التي قام بها يهود الإسكندرية، ثم أعاد بناءه الإمبراطور "هادريان" (١١٧ - ١١٣٨م)، وعندما انتشرت النصرانية، وأصبحت دينًا رسميًا للدولة، دمرت كل المعابد الوثنية جما فيها السرابيوم- في عام ١٩٣١م، وأقيمت على أنقاضه كنيسة تحمل اسم القديس يوحنا المعمدان، ظلت قائمة حتى القرن العاشر

الميلادى، وأما الأثر الوحيد الذى مازال قائمًا بمنطقة كوم الشقافة، فهو العمود الجرانيتي الذي يطلق عليه "عمود السواري".

" - دار الحكمة والمكتبة: عهد بطليموس الأول إلى "ديمتريوس فاليريوس" بتأسيس "دار الحكمة" (ميوزيوم - Mouseion)، ويحدد "بريشيه" مكانهما في المنطقة الواقعة بين شوارع شريف وسيزوستريس والنبي دانيال، وقد الشتهرت دارالحكمة أو الجامعة بسمعتها العلمية الممتازة، حتى أن مؤرخًا مشل "إميانوس ماركلينوس" (من القرن الرابع الميلادي) يقول: إن خير تزكية كان في إمكان أي طبيب أن يحصل عليها هي أن يكون قد أتم دراسته في جامعة الإسكندرية.

وأما مكتبة الإسكندرية فقد تميزت بأنها أول مكتبة عامة تملكها الدولة في العالم القديم، كما أنها ضمت أكبر عدد من المجلدات أو اللفائف المكتوبة، «رفته مكتبة واحدة في العالم القديم كله، فلقد بلغ هذا العدد عند بحيء قيصر إلى مصر سبعمائة ألف لفافة، أضافت إليها "كليوباترا السابعة" (حوالي ٥١ - ٣٠ ق.م) نحو ماتتي ألف لفافة.

هذا وقد ظلت جامعة الإسكندرية القديمة -أو دار الحكمة كما كانت تسمى وقتذاك - ومكتبة الإسكندرية -أعظم مكتبات العالم القديم قاطبة - تحملان مشعل الحضارة السكندرية، حتى احترق قسم كبير منها في عام ٤٨ قبل الميلاد، عندما أشعل "يوليوس قيصر" النيران في سفن المصريين، فامتدت السنتها إلى الأرصفة القريبة، واتصلت بمخازن الكتب التابعة للمكتبة في الحي الملكي، ثم قضى الاضطراب السياسي والديني في الإسكندرية في عصر انتشار المسيحية على الجزء الأعظم مما تبقى من الكتب، ومن المرجح أن المكتبة قد بددت في عام ٢٧٧م، عندما أخمد الإمبراطور "أورليان" (٢٧٠ - ٢٧٥م) الثورة التي أشعلها "فيرموس" وحاصر الثوار في الحي الملكي، وقضى على ثورتهم.

وأما المكتبة الفرعية والتسى كانت ملحقة بمعبد السرابيوم في الحبى الوطني بالإسكندرية (كوم الشقافة الحالى، والدى كان أصلاً القريبة المصرية راقودة)، فقد تبددت عام ٢٩١م، عندما هاجمها الجيش، بمساعدة النصارى الذين كان يقودهم "ثيوفيلون" بطريق الإسكندرية.

- ع القيصرون (معبد قيصو): وقد أقامته كليوباترا السابعة (٥١ ٣٠ ق.م) آخر ملوك البطالمة باسم عشيقها "مارك أنطونيو"، وأكبر الظن أن موقعه الآن في مكان الكتيسة المرقسية وكنيس اليهود، وقد نصبت أمامه مسلتان أحضرتا من معبد هليوبوليس (عين شمس) يحملان أسماء الفراعين: تحوتمس الثالث (٩٠ ١٤٩ ١٣٣٦ ق.م) و "رعمسيس الثاني" (٢٣ ١٢٩١ ق.م) و "رعمسيس الثاني" (٢٧ ق.م ١٢٩١ ق.م)، وقد أكمل المعبد الإمبراطور "أغسطس" (٢٧ ق.م ١٢٩٥) وخصص لعبادته، وبقى قائمًا حتى تحول إلى كنيسة على أيام المسيحية، وفي القرن التاسع عشر الميلادي، نقلت إحدى المسلتين إلى لندن عام ١٨٧٧م، وأما الأخرى فقد نقلت إلى "نيو يورك" في عام ١٨٧٩م، وكان المعبد قد تحول وأما الأخرى فقد نقلت إلى "نيو يورك" في عام ١٨٧٩م، وكان المعبد قد تحول إلى كنيسة عام ١٥٣٥م، ثم أحرق عام ١٩٨٧م،
  - حمود السوارى: وقد أقيم فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين، المعروفة باسم العمود، وبين هضبة كوم الشقافة، في بهو معبد السرابيوم، وقد عرف عمود السوارى خطأ باسم "عمود بومبى" منذ عهد الحروب الصليبية، وأما تسمية "عمود السوارى" فترجع إلى العصر العربى، ربما بسسب ارتفاعه الشاهق (٢٦,٨٥ مترًا) بين الأربعمائة عمود التى تشبه الصوارى التى أشار إليها المؤرخ عبد اللطبف البغدادى (٢٦١٧ ١٢٣١).

وقد أقيم عمود السنوارى للإمبراطور "دقلديانوس" (٢٨٤ - ٣٠٥م) بعد أن أخمد الثورة التي قادها القائد الروماني "أخيل"، وأحسن إلى أهل الإسكندرية، وأصلح من نظام إدارتها، فأقيم له هذا العمود، وقد نقسش عليه "إلى الإمبراطور العادل، الإله

الحامى للإسكندرية، دقلد يانوس، المذى لا يقهر، أقمام بوستوموس، والى مصر، هذا العمود"(١).

#### ١٥ ـ عواصم مصنر الإسلامية

لعل من الأفضل هنا أن ختم حديثنا عن العواصم السياسية بالإشارة إلى عواصم مصر الإسلامية:

الفسطاط: ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر منذ إنشائها في عام ٣٣١ ق.م، وحتى الفتح الإسلامي في عام ٣٤١م، ودخل عمرو بن العاص الإسكندرية فرأى مدينة عامرة، وقصورها فخمة، فَهَمَّ أن يسكنها وقال: مساكن قد كفيناها، وكتب إلى الخليفة الراشد "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه، بذلك، فرفض الخليفة حتى لا يحول بينه وبين المسلمين ماء، ومن ثم تحول عمرو إلى "الفسطاط"، وطبقًا لرواية بعض المؤرخين، فقد كان مكانها آهلاً بالسكان، عامرًا بالمباني، يُحد شرقًا بجبل المقطم، وغربًا بالنيل، وحنوبًا ببركة الحبش، وشمالاً بجبل يشكر وفضاء سمح لبناء العواصم الأخرى فيما بعد، وهكذا اختط عمرو أول ما اختط المسجد الجامع (حامع عمرو) ثم دارًا له بجوار المسجد، ثم حولهما أحياء العرب وقبائلهم من قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة.

وقد ازدهرت الفسطاط كتيرًا، ورغم بناء عواصم أخرى فيما بعد، فلقد ظل للفسطاط مكان الصدارة والأهمية، وإن تعرضت لكثير من التخريب، خاصة في عام ١٣٢هـ (٧٥٠م) عندما فر "مروان بن محمد" آخر الأمويين فأمر بإحراقها، ومرة أخرى

<sup>(</sup>۱) انظر: (محمد عواد حسين و آخرون، تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور، الإسكندرية ١٩٦٣م، و.و. تارن، الإسكندر الأكبر (مترجم) القاهرة ١٩٦٣م، مصطمى العبادى، مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي القاهرة ١٩٦٦م، السيد عبد العزيز سالم، تأريخ الإسكندرية، الإسكندرية ١٩٨٢م، إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، الشاهرة ١٩٤٦م، زكبي على، الإسكندرية في عهد البطالمة والرومان، الإسكندرية 1٩٧٧م)، مصطفى العبادى، مكتبة الإسكندرية القاهرة ١٩٧٧م).

فى عام ٢٩٧هـ (٥٠٥م) عندما تعرضت للنهب من الجند العباسيين الذين قدموا للقضاء على الدولة الطولونية، غير أن أعظم ما تعرضت له من محن إنما كان على أيام الشدة العظمى فى عهد المستنصر (٢٥١-٤٠٤هـ = ١٠٦٥-١٠١٥م)، وفي أثناء الصراع بين شاور وضرخام فى عام ٢٥هـ (١١٦٨م) حيث أخرج أهلها منها، وأحرقت بالنار حتى لا تقع فى حيش "عمورى" ملك بيت المقدس.

۲ — العسكو: بناها العباسيون بعد هزيمة مروان بسن محمد وقتله في "بوصير" عام
 ۱۳۳هـ (۲۰۰۰م) شمال شرقى الفسطاط، في المنطقة المعروفة بـالحمراء القصـوى،
 والتي كانت خطة يسكنها الروم الذين قدموا مع عمرو.

ومن ثم فقد أصبحت "العسكر" مقرًا لولاة العباسيين، حتى قدم "أحمد بن طولون" فسكنها مدة حتى بنى "القطائع" فتحول إليها، فلما انتهمت دولة الطولونيين وخربت القطائع، عاد ولاة مصر للنزول بالعسكر، حتى دخل "جوهر الصقلى" مصر، وبنى القاهرة، فتحول مركز الحكم إليها.

ويذهب "المقريزى" إلى أنه كان بها زيادة عن مائدة الف دار، سوى البساتين، كما حددها بالمنطقة التى تمتد فيما بين قنطرة السباع وحدرة ابين قميحة، إلى كوم الجارح حيث الفضاء الذى يتوسط ما بين قنطرة السد وبين سوق القرافة، ويمكن أن نحددها الآن بالمنطقة التى تمتد اليوم من فم الخليسج حتى شارع السد والمشهد الزينى وقسم شرطة السيدة زينب وشارع ماراسينا.

٣ - القطائع: بناها أحمد بن طولون (٢٥٤ - ٢٧٠ هـ / ٨٦٨ - ٨٨٨م) على سفح جبل المقطم، شمال شرقى العسكر، وكان مكانهامقابر لليهود والنصارى، فأمر بحرث القبور، وأمر بالبناء مكانها، وذلك في شعبان عام ٢٥٦هـ (أغسطس ١٨٠٠)، وتقع القطائع في المنطقة التي تمتد حاليًا من قلعة صلاح الدين إلى جامع ابن طولون، ومن ميدان الرميلة بالقلعة حتى زين العابدين، وكانت مساحتها ميالاً مربعًا.

هذا وقام ابن طولون ببناء القصر والميدان، والمسجد -وهو الأثر الوحيد الباقى من مدينة القطائع والذى لا يزال يخلد اسم صاحبه ابن طولون، ويعتبر فى طليعة أجمل الآثار الإسلامية فى مصر- ثم أمر أصحابه وغلمانه وأتباعه بأن يختطوا لأنفسهم حوله، حتى اتصل البناء بعمارة الفسطاط، وقسمت إلى قطائع سميت كل قطيعة باسم من يسكنها، فكان للنوبة قطيعة، وللروم قطيعة... وهكذا، وظلت تلك المدينة الجميلة حتى زالت دولة الطولونيين، ودخل القائد العباسى محمد بن سليمان فى ربيع الأول عام ٢٩٣هـ (٥٠٥م) فامر بإحراقها فأحرقت.

ع- القاهرة: دخل "جوهر الصقلى" مصر فى ١٧ شعبان عام ٣٥٨هـ (٩٦٩م) فحاز بالفسطاط، وأناخ حيث موضع القاهرة، فى منطقة رملية تقع بين الفسطاط وعين شمس، يحدها من الغرب خليج أمير المؤمنين، ومن الشرق حبل المقطم، وكان المكان خاليًا إلا من دير للنصارى (دير العظام) والبستان الكافورى وحصن قصر الشوك.

واختط حوهر أول ما اختط القصر الملكى، ثم اختطت كل قبيلة خطة عرفت بها، فزويلة بنت الحارة العروفة بها، واختطت الروم حارتين: حارة الروم البرانية، وحارة الروم الجوانية، قرب باب النصر وكان حوهر قصد ببناء القاهرة أن تكون حصنًا فيما بين القرامطة ومدينة مصر، لذا أدار حولها سورًا من اللبن، وحفر خندقًا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام حيش القرامطة إلى القاهرة ومصر (أى الفسطاط).

وعند وصول المعنز لدين الله الفاطمى القاهرة فى ٧ رمضان عام ٣٦٢هـ (٩٧٣م) أصبحت القاهرة عاصمة الحلافة الفاطمية حتى انتهت دولتهم فسى المحرم عام ٧٦٥هـ (سبتمبر ١١٧١م) وظلت بعدها وإلى اليوم، وستظل إن شاء الله إلى ما اليوم، عاصمة مصر.

وفى ٢٤ جمادى الأولى عام ٣٥٩هـ (أبريل ٩٧٠م) بدئ فى بناء الأزهر الشريف، وقد تم بناؤه وفُتح للصلاة فى يموم الجمعة ٧ رمضان عام ٣٦١هـ (يونيو

الكبير، وقد اهتم الفاطميون بالأزهر، واتخذوا منه جامعة علمية، صارت فيما بعد علمًا الكبير، وقد اهتم الفاطميون بالأزهر، واتخذوا منه جامعة علمية، صارت فيما بعد علمًا على مصر الإسلامية، فرتبوا جماعة من الفقهاء عدتهم ٣٥ عالمًا، يتحلقون في الجامع بعد الصلاة من يوم الجمعية حيث يتدارسون في الفقه الإسماعيلي، وأحريت عليهم الأرزاق، وكانت هذه الحلقات يحضرها خاصة الناس وعامتهم، فضلاً عن الفقهاء والقضاة والقراء وأصحاب الحديث والنحاة والشهود، وكانت تلك الخطوة هي الأولى التي جعلت من الأزهر تلك الجامعة الشامخة العظيمة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر نجن العواصم الإسلامية (المقريزى، المواصط والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٢/١٥٦، ٥٥٦-٥٥٣، ١٠٠، ٢٠١، ٢٠٠، ٢٩٢، ٢١٠، ٢٥٠، ابن عبد الحكم، فترح مصر وأخبارها- ليدن ١٩٢٠م، ص ٥٥، ١٩٨-١٩٨، ١٢٩٨ عنص ١٩٨، ١٩٨-١٩٨، ١٢٩ عنصارة المصرية ٢/٤، ١، ٢٤٩، ٣٧٦-٣٧٧، محمد حمدى المناوى، مصسر في ظل الإسلام ١/١، ١-٢١)، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام ٣/ ٢١١ - ١٤ (القاهرة ١٩٦٥م).

# الفصل الثاني :

العواصم الإقليمية في الصعيد

#### العواصم الإقليمية في الصعيد

#### ۱۔ تقدیم :

أطلق المصريون القدامي على مصر اسم "كمت" (كمي) أى "الأرض السوداء"، مشيرين بذلك إلى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر لها، والتى تدين لها مصر بخصبها الفذ الذى لا نظير له، ومفرقين بذلك فى الوقت نفسه بينها وبين الصحراوات المحيطة بها، والتى عرفوها تحت اسم "دشرت" (تما - دشر)، أى الأرض الحمراء، هذا وقعد تعددت أسماء مصر - بجانب اسم "كمت" - ولعل من أقدمها وأكثرها شيوعًا اسم "تماوى"، بمعنى الأرضين، أرض الصعيد (تماشمعو) وأرض الدلتا وتاعو)، وهو اسم ابتدعه القوم منذ أخريات الألف الرابعة قبل الميلاد حملى أقبل تقدير - متأثرين في ذلك بالفوارق الإقليمية بين الصعيد والدلتا، وباستقلال الواحد منهما عن الآخر، فيما قبل الأسرة الأولى (أى قبل عام ٢٠٠٠ ق.م)، وكانوا يعنون بأرض الصعيد (تاشمعو) -أو مصر العليا - تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبًا، وحتى شمال أطفيح شمالاً، ويعنون بأرض الدلتا (تماعو) -أى مصر السفلى - منف والدلتا.

هذا وقد قسمت مصر في عصورها التاريخية إلى أقسام كبرى تشمل على وحدات أصغر، أطلق القوم على الوحدة منها اسم "سبت" (Sept) بمعنى حافة أو حد، أو "سبات" (Sepat) بمعنى قسم، وعرفت على أيام الإغريق باسم "nome" بمعنى مقاطعة أو إقليم، وفي القبطية باسم "Tosh" وسماها العرب "الكورة" أو "العمل" ونسميها الآن "المحافظات"، وكنا نسميها إلى سنوات مضت "المديريات"، وكان لكل إقليم في مصر القديمة شعاره الرسمى، الذي كان عادة ما يعلو فوق سارى، فضلاً عن معبد يتعبد إليه أهل الإقليم، بل إن تشابه العقائد وأسماء المدن ورموز الأقاليم في الصعيد والدلتا، إنما كان أثرًا من آثار السياسة التي اتبعها ملوك العصور التاريخية الأوائل للتقريب بين أهل مصر العايا والسفلي الصعيد والدلتا.

هذا وقد قطعت تلك الأقاليم شوطًا لابأس به فى تنظيم قواعد التعاون بين الناس، وتحديد حقوق الفرد وواجباته، فخطت بذلك أولى الخطوات فى سبيل قيام حكومة أو سلطة مركزية، بسن القوانين وتنظيم العمل، تم سرعان ما اتحدت أقاليمم الصعيد فى مملكة واحدة عاصمتها "خن" (البعيلية)، كما اتحدت أقاليم الدلتا فى مملكة واحدة، عاصمتها "بوتو" (تل الفراعين)، وفى حوالى عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد، تمت وحدة البلاد تحت قيادة زعامة واحدة، وهكذا قامت الأسرة الأولى على يد الملك "نعرمر" (مينا)، وهكذا كانت مصر "أول دولة" فى التاريخ الإنسانى كله، تكاملت فيها عناصر الأمة بمعناها الصحيح، وبعدها كانت "أول دولة" موحدة بالمعنى السياسى المنظم، تظهر على مسرح العالم القديم.

هذا وكانت أقاليم الصعيد مرتبة من الجنوب إلى الشمال، كما كانت تكثر وتتقارب في مصر الوسطى، حيث يبلغ الوادى أقصى اتساع له، وفي نفس الوقت كانت أقاليم مصر السفلى (الدلتا) يقل عددها كلما اتجهنا شمالاً وغربًا، فضلاً عن أن حدودها قد تعرضت لكثير من التغيرات، بسبب اتساع الدلتا المتزايد يومًا بعد يوم، وكذا تغير فروع النيل، وعلى أية حال، فلقد ثبتت أقاليم الصعيد، منذ الأسرة الرابعة (حوالى ٢٦٢٠ ق.م)، وحتى نهاية العصور الفرعونية (٣٣٧ ق.م) عند اثنين وعشرين إقليمًا، وإن كان الأمر بالنسبة إلى الدلتا حدًا عتلفًا، وطبقًا لما ذهب إليه "هلك" فلقد كانت أقاليم الدلتا حتى الأسرة الرابعة أربعة عشر إقليمًا، ثم أصبحت في الأسرة الخامسة سبعة عشر إقليمًا، وفي عهد الدولة الحديثة (١٥٧٥ - ١٠٨٧ ق.م) زادت إلى عمانية عشر إقليمًا، ثم أصبحت في الأسرة الخامسة والعشرين (١٥٧٥ - ٢٥٦ ق.م) أربعة عشر إقليمًا، وزادت في العصر الفارسي إلى مبعة عشر إقليمًا."

<sup>(1)</sup> انظر عن الأقاليم: حسن السعدى، حكام الأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى، رسالة ماجستير بإشرافى، الإسكندرية، ١٩٨٣م.

ولعل هذا إنما يعنى أن أقاليم الدلتا طوال العصور الفرعونية إنما كانت تـ تراوح فيما بين ١٤، ١٨ إقليمًا، بينما ظلت أقاليم الصعيد منذ الأسرة الرابعة ثابتـة عنـد اثنـين وعشرين إقليمًا، كما أن هذا إنما يتناقض مع ما ذهب إليه البعـض مـن أن أقـالهم الدلتـا كانت ٢٠ إقليمًا، وإن بلغت في أوائل العصر اليوناني ٢٢ إقليمًا.

هذا وطبقًا لدراسة "هنرى جوتييه" التى اعتصدت على كتابات الرحالة من الأغارقة والرومان فى دراسة الأقاليم المصرية فى الفترة فيما بين عهد "هيرودوت (٤٨٤) - ٣٧٠ ق.م) والفتح العربى لمصر عام ٢٠٤١م، فإن أقاليم الصعيد إنما قد بلغت أربعين إقليمًا، الأمر الذى أدى إلى تقسيم مصر العليا إقليمًا، ووصلت الدلتا إلى خمسين إقليمًا، الأمر الذى أدى إلى تقسيم مصر العليا (الصعيد) منذ عهد بطليموس الخامس (٢٠٥ - ١٨٠ ق.م) إلى قسمين: مصر العليا الجنوبية (الطيباد) وتشمل المنطقة من الأشمونين (١١ كيلا شمال غرب ملوى بمحافظة المنيا)، وحتى أسوان جنوبًا، وإقليم مصر الوسطى (هيبترناميس)، أو إقليم السبع نومات، ويشمل مقاطعات مصر الوسطى، من الأشمونيين وحتى منف (على مبعدة ٢٠ كيلا جنوبي القاهرة)، وقد خرجت من هذا التقسيم مدينتا الإسكندرية وتقراطيس موهاج)، عاصمة لنرمية (إقليم) سميت باسمها، وذلك بسبب أهميتها كمدينة يونانية وحيدة في الصعيد، فضلاً عن قربها النسبي من "طيبة" (الأقصر) معقل الثورات المصرية، والتي كانت سببًا من أسباب إنشاء مدينة بطلمية، بل وخروجها على العرف اليوناني الذي يجعل من المدن اليونانية ولايات منفصلة عن المناطق الحيطة بها.

ولنحاول الآن أن نقدم فكرة واضحة إلى حد ما عن الأقاليم فى مصر الفرعونية فى كل من مصر العليا والسفلى، ولنبدأ بأقاليم الصعيد، والتسى يمكن ترتيبها من الجنوب إلى الشمال، كما اعتاد المصريون القدامى أن يفعلوا:

# ١\_ الاطليم الأول : اليفانتين ـ أسوان :

كان الإقليم الأول من أقاليم مصر العليا (الصعيد) يسمى "تاستى، يمعنى أرض

الإلهة "ساتت" -معبردة حزيرة سهيل، حنوبي أسوان- وكانت عاصمة الإقليم تسمى "آبوه" أو "يب"، وقد أطلق الأغارقة عليها اسم "إليفانتين" (إليفنتين - إليفانتينا)، ربما لأنها كانت مركز تجارة العاج، وربما لأن الغيلة كانت تستقر هناك في عصور ما قبل الأسرات، وقبل هجرتها النهائية صوب الجنوب، ومكان "آبو" الآن "جزيرة أسوان"، مقابل مدينة أسوان الحالية عبر النهر.

هذا وقد انتقلت العاصمة في العصر الصاوى (٢٦٤ - ٥٧٥ ق.م) من "آبو" إلى أسوان، والتي كانت تدعى منذ الأسرة العشرين (١١٨٤ - ١٠٨٧ ق.م) "سونو" في المصرية، بمعنى السوق، ثم "سوينى" (سيبنى) في الإغريقية، و"سوان" و"سويان" في التبطية، ثم "أسوان" في العربية، والاسم بمعنى السوق إشارة إلى دور أسوان في التجارة بين مصر والنوبة والسودان، هذا و نظرًا لتحكم جزيرة "يب" وأسوان في مدخل مصر الجنوبي، فقد أقيمت قلعة في كل منهما، ومن ثم فإن البرديات الأرامية تتحدث عن "يب القلعة" و"سونو القلعة"، غير أن أسوان بدأت تفقد مركزها كمدينة حدود في الدولة الجديثة، وذلك عندما قسمت النوبة على أيام الرعامسة إلى قسمين إداريين، الأول: هو النوبة السفلي وعاصمتها مدينة "عنيبة" (ميعام) -على مبعث ٥٠٠ كيلا جنوبي خزان أسوان - والثاني : النوبة العليا، وعاصمتها مدينة "عمارة غرب" - على مبعدة ١١٥ كيلا جنوبي وادى حلفا القديمة.

هذا وينسب إلى حكام "آبو" في النصف الثاني من الدولمة القديمة، أنهم أول رحالة في التساريخ خرجوا لاكتشاف بجاهل أفريقيا، ومن أشهرهم: "إرى" و"حرخوف"، و"ببي نخت" (حقا إيب) و"منخو" و"سابني". وهناك في المقاصير التي بنيت لأسرتي "سرنبوت" و"حقا إيب" ما يشير إلى أنه كانت تقدم لأصحابها من أمراء الإقليم فروض العبادة - كما كانت تقدم للملوك من قبل- وقد كشفت هيئة الآثار في عامي ١٩٣٦، ١٩٤٦م، عن معبد أقيم تكريكًا "لحقا إيب" عثر فيه على تماثيل ولوحات وغيرها تبلغ المائة، كما أن في مقابر أمراء أسوان ما يشير إلى قيامهم برحلات بحرية إلى

حبيل وبونت، ربما بصفة منتظمة في الأسرة السادسة. وفي الواقع فلقد احتل أمراء أسوان مكانة ممتازة بين أمراء الأقاليم، ففي عهد الشورة الاجتماعية الأولى نوى أمراء أسوان وثني يمتنعون عن دفع الضرائب للدولة، وفي عهد الدولة الوسطي كدان "سرنبوت" أول وال يحكم النوبة من قبل فرعون وقبل عصر الدولة الحديثة بمشات السنين عندما أصبح حاكم النوبة المصرى يدعى "ابن الملك في كوش"، ربما منسذ أيام "تحوتمس الأول"، وقد أطلق "سرنبوت" على نفسه في نقوش مقبرته بأسوان "المشرف على الأراضي الأحنبية".

ولعل من أهم ما يرتبط بتاريخ "آبو" تلك المجموعة الكبيرة من البرديات الأرامية في منازل بعض أفراد الجالية اليهودية التي كانت تعيش هناك كحامية عسكرية في أيام الحكم الفارسي منذ القرن السادس قبل الميلاد، وربما قبله، وكان لهم فيها معبد أحرقه المصريون في ثورتهم الكبرى (٤١٠ - ٤٠٤ ق.م)، والتي انتهت بتحرير مصروقيام الأسرة الثامنة والعشرين (٤٠٤ - ٣٩٩ ق.م).

وعلى أية حال، فهناك على مبعدة ٣ كيلا حنوبى اليفانتين- تقع "حزيرة سهيل"، حيث كشف عن أكثر من ، ٢٥ نقشًا، لعل من أهمها "نقش المجاعة" المشهور، والذى نسب إلى عهد الملك "زوسر" من الأسرة الثالثة، وإن كان قد نقش بعد عصره عايقرب من خمسة وعشرين قرنًا، وهناك نقش آخر يتحدث عن حفر قناة -ربما تعميق وتعديل ممر- بطول الشلال، وكان أول من قام بذلك "ونى" في الأسرة السادسة، غير أن إهمالها إنما اضطر "سنوسرت الثالث" (١٨٧٨ - ١٨٤٣ ق.م) إلى أن يعيد حفرها مرة أخرى، ثم أعيد تطهيرها في عهد "تحوتمس الأول" و"تحوتمس الثالث"، الذى زاد على أسلافه بأن أمر صبادى إليفانتين بتطهير القناة على كمل عام، هذا وقد كان في حزيرة سهيل معبدان، الواحد من عهد "أمنحتب الثاني" (١٤٣٦ - ١٤١٣ ق.م)، والآخر من عهد "بطليموس فيلوباتر" (٢٢١ - ٢٠٠٣ ق.م)، غير أن المعبدين قد ضاعا والآخر من عهد "بطليموس فيلوباتر" (٢٢١ - ٢٠٠٣ ق.م)، غير أن المعبدين قد ضاعا والآخر من عهد "بطليموس فيلوباتر" (١٢٠ - ٢٠٠٣ ق.م)، غير أن المعبدين قد ضاعا وان وحدت بعض أحجار من المعبد البطلمي مستعملة في بناء بعض المنازل.

وهناك حلى مبعدة ٤ كيلا جنوبي خزان أسوان - تقع جزيرة "فيلـة" -وهـو الاسم اليوناني المعادل للاسم المصرى "ببلاك" والقبطي "بيلاخ" بمعنسي نهاية أو ركن، كما أن للجزيرة المَّا مصريًا آخر هو "حنت خنت"، وهـ و مثـل اسـم "بيـلاك" يرتبط بموقعها عند بداية النوبة، وقد أطلق عليها في العصر العربي أو على معابدها اسم أقصر أنس الوحود"، ونسج الخيال منه قصة أشبه بقصص ألف ليلة وليلة- وعلى أية حال، ففي جزيرة فيلة مجموعة من المباني الدينية ترجع إلى عصور مختلفة، أقدمها المذبع طهراقًا" (٦٩٠ - ٦٤٤ ق.م) من الأسرة الخامسة والعشرين، ثم معبسد "نختنبو الأول" (١٨٠ - ٣٦٣ ق.م) من الأسرة الثلاثين، وقد أقيم لعبادة حاتحو وإيزة ومعبودات حزيرة بيجة، يليه فناء على حانبيه الشرقي والغربي رواقان، يحمل سقفيها أعمدة ذات تيجان مركبة، وفي الطرف الجنوبي في السرواق الشسرقي معسد صغير للمعسود "أرسينوفيس"، يرجع إلى العصر البطلمي، وفي طرفه الشمالي معبــد آخـر صغير لعبـادة "إيمحوتب"، إقامةة "بطليموس الخامس" (٢٠٥ - ١٨٠ ق.م) لعبادة "إيزة" التسي رغم أنها بدأت متأخرة في فيلة، إلا أنها أسبغت الشهرة على الجزيرة أيام البطالمـــة والرومـــان كما غطت مبانيها الجزيرة منذ أيام "نختنبو" وحتى عهد "هادريان" (١١٧ - ١٣٥م)، وعلى أية حال، فإن معبد إيزة الذي بدأه "بطليموس الثاني" قد أكمل أحراءه الرئيسية "بطليموس الثالث" (٢٤٦ - ٢٢١ ق.م)، وإن استغرقت زخرفته مدة أطول، ويبدأ المعبد بصرخ ضخم تغطى واحهته النقوش، يليه فناء مفتوح، يحتسل الجانب الغربسي منـــه المعبد الصغير المعروف باسم "بيت الولادة"، ويتحدث عن قصـة ميـلاد وطفولـة حـور، ويلبي الفناء الثاني صرح ثان أصغر من الأول يؤدي إلى المحرات الداخلية وقسلس الأقداس، وقد حول هذا الجزء من المعبد إلى كنيسة في العصر المسيحي المبكر.

وهناك جزيرة بيحة (سنمت) -إلى الغرب من فيلة- وتضم بقايا آثار أقدم بكثير من آثار فيله، كما تدل على ذلك آثار تحوتمس الثالث وأمنحتب الثاني والثالث، و"خع إم واست"، ابن رعمسيس الثاني، إلى حانب من متلوا على صخو بيجه (سنمت

المصرية) من ملوك الأسرة السادسة والعشرين، مثل بسماتيك الثانى وإبيريس وأحمس الثانى. وأما أطلال المعبد الحالى فترجع إلى عصور البطالمة، وهناك مناظر يمشل "بطليموس الحادى عشر، أمام أوزير وإيزة وخنوم سيدسنمت، وإن كان المعبد برجع إلى تاريخ أقدم، حيث وحدت تماثيل لتحوتمس الثالث وأمنحتب الثانى، هذا وقد اشتهرت بيحه فى العصر المتأخر بوجود قبر أوزير فيها، وعرفت يومئذ باسم "أباتون"، كما جاء بالأساطير أن النيل ينبع من مكان ما تحت صخورها، ومع أننا لا نملك دليلاً على تاريخ نشأة هذه الأسطورة، فإن المنظر الموجود على بوابة هادريان بفيله، ربما يشير إلى أنها نشأت فى العصر الرومانى.

هذا وقد أخذت مدينة أسوان في الازدهار منذ أخريات القرن التاسع عشر الميلادي عندما شيد "خزان أسوان" عند صخور التسلال الأول، كمام زاد ازدهارها عندما أصبحت مركزًا لبعض الصناعات واستغلال المعادن، وأخيرًا بعد تشييد "السد العالى"، وهي الآن من أجل مدن مصر، كما أنها مشتى عالمي.

ولعل من الجدير بالإشارة أنه كان في أسواق القديمة بـ ثر قديم، كانت أشعة الشمس تسقط عليها رأسيًا في يوم ٢١ يونية، دون أن تلقى أى ظلال، الأمر الذى دفع "أراتوسينيس" (٢٧٥ – ١٩٥ ق.م) إلى أن يذهب إلى أن "أسوان" إنما تقع على مـدار السرطان، ثم قاس زاوية الظل في الإسكندرية عند يوم ٢١ يونية، وضربها في طول المسافة بين الإسكندرية وأسوان، ليحصل على طول محيط الكرة الأرضية، وكانت النتيجة التي توصل إليها هي ٣٩,٦٩٠ كيلا مربعًا والتقدير الصحيح هو ٢٠,١٠٠ كيلا مربعًا.

وأما أهم المدن بالإقليم الأول -غير آبو وأسوان- فهى مدينة "كوم أمبو"- على مبعدة ٥٥ كيلا شمالي أسوان، ١٦٥ كيلا جنوب الأقصر ﴿وهى فى المصرية "نبيت" (نبيّ أو نبيّه)، وفي القبطية "إنبو" أو "أمبو"، وفي اليونانية "أمبوس"، وقد كشف "أدموند فينيار" في قرية السبيل- على مبعدة ٢ كيلا جنوبي كوم أمبو حن

حضارة تنتمى إلى العصر الحجرى القديم الأعلى، اعتبرها -وخاصة المستوى الشالث-مهد الصناعات الميكروليثية في العالم القديم المسكون كله، لأن قرية السبيل هي المكان الوحيد في العالم، الذي قدم حتى الآن تعاقبًا مباشرًا لصناعات تتدرج من الموستيرية إلى الميكروليثية.

وعلى أية حال فلقد أحدات كوم أمبو تنمو في العصور التاريخية، بسبب موقعها الاستراتيجي الحام على المنحني الكبير الذي صنعه النيل هناك، فضلاً عن طريق القوافل إلى النوبة والواحات، إلى جانب مساحات زراعية شاسعة على ضفتي النيل، كما كان إلى شرقها طريق يؤدي إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية، هذا ويرجع تاريخ كوم امبو إلى الدولة الوسطى، على الأقل، وإن لم يوجد بها آتار سابقة لعصر الأسرة الثامنة عشرة، عندما قام تحوتمس الثالث، ومن قبله أمنحتب الأول، بإصلاحات في المعبد القائم هناك منذ زمن أسبق، وفي أثناء الحكم المشترك بين تحوتمس الثالث وحتشبسوت أقيمت بوابة من الحجر الرملي، كما أضاف رعمسيس الثاني إضافات إلى المعبد، ومع ذلك فإن التقدم الحقيقي للمدينة إنما بدأ عندما أصبحت كوم أمبو عاصمة لمقاطعة "أورمبيت" على أيام البطالمة.

هذا وقد بدئ في بناء معبد كوم أمبو الكبير منذ أيام بطليموس الخامس أبيفانس (٢٠٥ - ١٨٠ ق.م)، ولم ينته العمل فيه إلا على أيام الإمبراطور الروماني "ماكرينوس" (٢١٧ - ١٨٠ م)، ومنذ ثم فقد استغرق بناؤه وزخرفته حوالي أربعة قرون -أىضعف المدة التي استغرقها معبد إدفو (٢٣٧ - ٥٧ ق.م) - وقد كرس للمعبودين "حور الكبير" و"سوبك"، فضلاً على أنه إنما يمثل نموذجًا رائعًا للعمارة والنحت في العهد البطلمي، وحتى الألوان الأصلية الزاهية التي زخرفت بها تفاصيله المعمارية مازالت في بعض الحالات رائعة وبهية.

ولعل ما تحدر الإشارة إليه أن الإقليم الأول هذا، إنما كان حاكمه يدعى في الوثائق البطلمية "حاكم أمبوس والبفانتين"، وربما قسم الإقليم إلى إقيمين، ولكنهما كانا

يوضعان فى العصر البطلمى تحت إمرة حاكم واحد، وفى العصر الرومانى أدمج الإقليمان فى إقليم واحد، وأصبح يعرف باسم إقليم "أومبيتس (Ombites)، وأصبحت اليفانتين كذلك مقر حامية عسكرية على أيام البطالمة والرومان للدفاع عن مدخل مصر الجنوبي، هذا وقد عاشت فى كوم أمبو فى تلك الفترة حالية إغريقية، ومن شم معد وحدبها "جمناز يوم" وهو ما كان يعتبر القلب النابض لأى مجتمع إغريقي".

#### ٣- الإقليم الثاني : جباء إدفو :

إدفو: مدينة هامة، وعاصمة لأكبر مراكز محافظة أسوان، وكانت في العصر الفرعوني عاصمة للإقليم الثاني من أقاليم الصعيد (إقليم امنتي، أو امنتي حور، بمعنى الإقليم الغربي أو إقليم حور الغربي)، وكان اسمها "حبا" ثسم حورت إلى "حبو" بمعنى "مدينة الطعان" ثم عرفت منذ الأسرة الثانية عشرة باسم "بحدة" (بحدت) بمعنى العسرش، عرش معبودها حور، الذي ساواه الإغريق بمعبودهم "أبوللو" فسموها "أبوللو نوبوليس ماحنا"، أي مدينة أبوللو الكبيرة -تمييزًا لها عن قوض مدينة أبوللو الصغيرة، ثم عرفت في القبطية باسم "ثبو" أو "اتبو" التي حورت فيما بعد إلى ادفو، اسمها الحالى.

وقد بدأت إدفو دورها السياسي والديني منذ ما قبل التاريخ في أحريات الألف الرابعة قبل الميلاد، وكان أمراؤها في عهد الدولة القديمة في مكانة ممتازة بين

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، مصر ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٢، إسرائيل ٢/ ١٠٧٦ - ١١٠٧، عمد بيومي مهران، مصر ١ - ٢٠١، مصر ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٢، إسرائيل ٢/ ٢٠٨، - ١٠٠٠، وكذا

A.H. Gardiner, Onom, II, p. 1 - 6.

J.Pirenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958, p. 25.

A.E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C, Oxford, 1923.

W. Maxquitty, Island of Isis, Philse, The Temple of the Nile, London, 1976.

A. Moret, The Nile and Egyptian Civilization, London, 1972, p. 61.

H. Gauthier, op. cit., I, p. 3, VI, p. 32.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit, p. 220 - 221.

E. Vignard, une nouvelle Indudtrie Lithique Le Selilien, BIFA, 22, 1923, p. 1-76.

E.A.W. Budge, op. cit, II, p. 1005.

H. Kees, op. cit, p. 308-330.

أمراء الأقاليم، حتى أن أميرها "إيسى" قد شارك "ونى" -مع حاكم القوصية - فى منصب "حاكم العبيد"، ولعل مما زاد مكانة إدفو موقعها الممتاز على رأس كثير من دورب القوافل الموصلة إلى مناجم الذهب وغيره من المعادن التى تكثر فى صحراوتها، هذا فضلاً عن الأعياد الكبيرة التى كانت تقام فيها للإله حور.

هذا وهناك الكثير من أطلال المدينة القديمة حول معبدها الكبير، كما يقوم حزء من المدينة الحالية فرق المدينة القديمة، وتحيط بها حبانات قديمة متعددة، وقد عشر فيها وفي أطلال المدينة على آثار هامة من جميع العصور، فهناك من عهد ما قبيل المكسوس شاهد لأحد أبناء الملك "دودي موسى"، ودلاية للملك "أنتف" للزوجة الملكية "سوبك إم ساف"، إلى حانب شاهد من نفس الفترة، فضلاً عن خراطيش للملوك سيتى الأول ورعميس التالت ورعميس الرابع تدل على ما قام به هـق لاء الملوك في المعبد الذي كان قائمًا وقت ذاك، والذي ما تزال بقاياه شرقى المعبد البطلمي الحالى، ولعل أقد شاهد ظاهر لأول عمل في المعبد الحالى إنما قام به "نختنبو الأول" ويتمثل في ناؤوس ضخم من الجرانيت يقوم في فناء المعبد الكبير.

وعلى أية حال، فلا ريب أن أهم آثار إدفو، إنما هو معبدها الكبير الفخم، والذى لا يضارعه معبد آخر في مصر في الاحتفاظ بمظهره العام، وطوله ١٣٧م، والذى لا يضارعه معبد آخر في مصر في الاحتفاظ بمظهره العام، وطوله ١٣٧م، وارتفاع الصرح ٢٦م، وإلى حانب أهميته المعيارية، فهو يعتبر من أكمل المعابد المصرية في العصور المتاخرة من حيث بنيانه، ومن حيت نصوصه التي تضمنت ثروة طيبة من شعائر العبادة وأساطير الدين والسياسة، بل إنه ليس بين معابد مصر الكبيرة معبد يعطينا الفكرة المصرية المميزة للمعبد، كما يجب أن يكون مثل معبد إدفو هذا، والدي أبرزه بمظهره الحالى الأثرى الفرنسي "ماريبت" في عام ١٨٦٠م، ومنذ ذلك الحين تعهدته هيئة الآثار بالصيانة حتى أصبح المعبد بمرور الزمن في حالة أفضل بكثير مما كنان عليه منذ عدة قرون، أما التهشم الظاهر للنقوش فيرجع إلى تعصب النصارى الأوائل.

هذا وقد استمر بناء المعبد قرابة قرنين من الزمان، حيث بدئ في بنائه في عهد

بطليموس الثالث (٢٤٦ - ٢٢١ ق.م) وقد وضع أساسه في ٢٣ أغسطس عام ٢٢٧ - ق.م، وفي عام ٢١٢ ق.م، ثم إقامة المبنى الرئيسي في عهد بطليموس الرابع (٢٢١ - ٣٠ ق.م)، أي أن بناءه استغرق خمسة وعشرين عامًا، ثم أخذت زخوفته ست سنوات (عام ٢٠٧ ق.م). وقد أدت التورات في التبعيد إلى تعطيل العمل، الذي لم يستأنف إلا في عام ١٤٢ ق.م، على أيام بطليموس السابع، وقد تم إقامة صالة الأعمدة الصغيرة بعد عامين (عام ١٤٠ ق.م)، وبذا يكون المعبد قدد استغرق بناؤه ٩٧ عامًا. أما صالة الأعمدة الكبرى والفناء والصروح فلم تسم إلا في نهاية عام ٥٧ ق.م، في عهد بطليموس الثاني عشر، ومن ثم فإن بناء المعبد بأكمله قد استغرق فترة تزيد عن عهد بطليموس الثاني عشر، والنامن والتاسع والعاشر والتاني عشر.

وأما معبود إدف و (حبا) الرئيسي فهو "حور"، وثالوثها مكون من "حور وحتحور وابنهما إيمي"، ومنذ أيام تحوتمس الشالث (١٤٩٠ – ١٤٣٦ ق.م) أصبحت الرحلة السنوية لحتحور، سيدة دندرة بصحبة زوجها "حور" لقضاء بضعة أيام في إدف عيدًا منتظمًا، وأخذ ابنهما "حرسماتاوي" أو "حور موحد الأرضين" مكانه كعضو ثالث في "ثالوث إدفو و دندرة"، هذا وكان "حور الإدفوي" (حور بحدتي) (وهو غير حور المشهور، ابن أو وزير وإيزة وعدوست) يصور على شكل قرص الشمس بجناحين كبيرين ذي ألوان مختلفة، وصفًا بأنهما الجناحان ذو الريش المختلف الألوان التي تتمكن بهما الشمس من أن تطوف السماء، وصور "حور إدفو" هذه نراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر، لأنها كانت بمثابة حارس يحول دون دخول الأشرار المعبد.

بقيت الإشارة إلى أن الإقليم الثانى هذا يمتد شمالاً حتى مكان ما فى الكلح، وحنوبًا ربما حتى بلدة "الحصاية" حيث نحتت مقابر فى الصخر الرملى، وتنسب إلى أسرة يحمل رؤساؤها لقب "أمير إدفو" وادعو أيضًا لقب "أمير طيبة"، ورغم أن رداءة مقابرهم لا توحى بتصديق لقب "أمير طيبة"، غير أن أحد أفراد هذه العائلة ويدعى

(Pathenfy) كان عمدة لإدنو وطيبة، وقد وحدث مقبرته في طيبة (رقسم ١٢٨)، وقد نشرت نصوصها في عام ١٩٧٥).

# ٣ ـ الإهليم الثالث : نخن ـ البصيلية :

كانت عاصمة الإقليم النالث هي مدينة "نحن" (البصيلية) وقد تحدثنا عنها في الحديث عن العواصم السياسية، ويمتد هذا الإقليم من مكان ما إلى الشمال من إدفو مسن ناحية الجنوب، وحتى بلدة "المعلا" -على مبعدة ١٨ كيلا شمالي إسنا، على الضفة الشرقية للنيل، وحتى الجبلين تقريبًا، على الضفة الغربية للنيل، من ناحية الشمال، وأما أهم المدن في الإقليم النالث -غير نحن- فهي ستة مدن.

وكانت المدينة الأولى هسى "نفب" والتسى عرفت عند الأغارقة باسم "اليثياسبوليس" (Eileithyiaspolis) وعند العرب "أنكب"، وتسمى الآن "الكاب"، وتقع على الضغة الشرقية للنيل، على مبعدة ١٩ كيلا شمالى إدفو، وهي أحدث من "نحن" بكثير، والتي كانت تناهضها الشهرة، ويبدو أن مركز العاصمة كانت تتناقله المدينتان، الواحدة تلو الأحرى، منذ عصر الدولة الوسطى، وإن أصبحت الكاب منذ الأسرة الثانية عشرة هي عاصمة الإقليم، ثم انتقلت العاصمة إلى "إسنا" على أيام البطالمة.

وهناك لوحة في المتحف المصرى بالقاهرة، عتر عليها في الكرنك، وترجع إلى عهد الملك "سواج إن رع" في الأسرة الثالثة عشرة، وتحتوى على عقد مسحل يبيع

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ۱ / ٣٢٧ - ٣٢٥. حيمس بيكي، المرجع السابق، ص ٣٤ - ٤٣، الموسوعة المصرية ١ / ٨٧ - ٨٨، و كذا:

P. Lacau et H.Chevrier, op. cit., p. 222.

بمفتضاء "كبسى" وظيفته كأمير للكاب، والتى ورثها عن أبيه الوزير "آى مسرو" لرحل يدعى "سبك نخت" على أن يدفع له ٦٠ دبنًا من الذهب، مما دفع البعض إلى القول بأن نظام الإقطاع ربما قد بعث من حديد، غير أننا نعرف أن "سنوسسرت الشالث قد قضى على الإقطاع نهائيًا، ولم يبق من آثاره في غير إمارة الكاب صورة واحدة، فلقد ظل أمراء الكاب يمثلون الإمارة الوحيدة في الصعيد التي نشأت فيها إبان ذلك العهد عائلة إقطاعية لها نفوذ كبير.

هذا وقد عبد أهل الكاب معبودة نسبها إلى بلدهم وسموها "غنبت" (نخابة أو النخابية - أى الكابية) وصورها في صورة "الرخمة" أو "أنثى العقاب"، وتظهر بهذا الشكل في عدة أوضاع، منها وضع محلق فوق الملك تمنحة الحماية، كما في مقمعة الملك "نعرمر"، كما مثلت على هيئة امرأة بثديين كبيرين يرضع منهما الملك، وقد اعتبرت نخبت في الأساطير ابنة "رع" وزوج "خنتي امنتيوه"، كما لقبت في نفس الأسطورة" أول الغربيين، وكانت نخبت طوال العصور الفرعونية راعيتهم وحاميتهم، ومن ثم فقد انتسبوا إليها، حيث أسهمت مع "الكوبرا إدجو" من تل الفراعين؛ في منح الملك أحد القابه الخمسة (لقب السيدتين) مما يعني الربط بين اسم الملك وبين "السيدتين"، وأن يصبح الملك تحت حمايتها، فضلاً عن أن يكون ممثلاً لمكانتها الدينية القديمة، أو منتفعًا بهما، وعلى أية حال، فلقد لقبت "نخبت" بلقب "بيضاء نخن" و"سيدة البيت الكبير" و"سيدة مزار الجنوب". وفي العصر اليوناني اعتبرها اليونانيون آمنتهم "إليثيا" وأطلقوا على مدينة "نخب" اسم "اليثياسبوليس".

وأما أهم آثار "نخب" فهو سورها الكبير الذى يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، والذى ما يزال يشرف على كل المنطقة المجاورة، كما كان الحال منذ أربعة آلاف عام، ويضم بداخله مساحة مربعة طول ضلعها حوالى ٢٥٥م، وربما كان يستعمل -بحوائطه المزدوجة- حائطًا دفاعيًا مثل حصن نخن، وهناك في الركن الجنوبي الشرقي من الحصن يقع المعبد القديم، والذى ربما يرجع إلى عصر الأسرات المبكر، حيت عثر على أحد

القطع الجرانية التي تحمل اسم "خع سخموى"، آخر ملوك الأسرة التانية، وفي عسر الدولة الوسطى نالت نخب اهتمام الملوك من أمثال "منتوحتب الأول" و"سبك حوتب الثالث" و"نفرحوتب الثالث"، فضلاً عن ملوك الأسرة الثانية عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين والباعين، وأما أشهر مقابر الكاب فهي مقابر: أحمس بن إبانا، وأحمس بن نخبت وباحيري وستاو، ورنتي، وبابا.

وأما ثانية المدن فهى "بر - خنس" بمعنسى "بيت الإله خونسو"، وهى عزبة بخنوس (بخانس) الحالية، والتي تقع في البصيلية نفسها، على مبعدة ٥ كيلا من هرم الكولة، وليس في نجع حمادي، كما رأى البعض، وهي في القبطية "أتموشيش"، وفي العربية "منخوسين" و"بخانس".

وكانت ثالثة المدن "كوم مرة" (بر - مرو) وهى قرية "كومير" الحالية، على مبعدة ١١ كيلا جنوبى إسنا، وقد سميت (أى كوم مرة) أيضًا "بر - عنقت" بمعنى "ميدنة المعبودة عنقت"، مما يدل على أنها عبدت هنا.

وأما رابعة المدن فهى "إسنا" -آخر مراكز محافظة قنا جنوبًا، وتقع على مبعدة . • كيلا شمالى إدفو، • • كيلا شمالى إدفو، • • كيلا جنوب الأقصر، وقد عرفت بالاسم الدينى "بر - خنوم" بمعنى "بيت المعبود خنوم"، كما سمى معبدها "حوت - خنوم" (مقر خنوم)، وأما اسمها المصرى فهو "إيونيت"، كما سميت "تا -سنى" أو "سنى".

وسميت في العصر اليوناني "لاتوبوليس"، أي مدينة اللاتوس، وهو نوع من السمك كان يرمز به للإلهة "نين" التي كانت تعبد في المدينة، وكنان ذلك السمك مقدسًا فيها، وأما أهم معبودات المدينة فهمو "خنموم" وزوحتماه "نسب - ووت" و"منحيت".

وكانت إسنا مدينة هامة في عهد الدولة الحديثة، حيث شيد ملوكها معبد الإله خنوم في عهد الأسرة الثامنة عشرة تهدم مع الزمسن، وقيام بترميمه ملوك الأسرة

السادسة والعشرين، ثم أعيد تشييده في عصر الأسرة البطلمية (في عهد بطليموس السادس ١٨٠ - ١٤٥ ق.م)، حيث أصبحت إسنا عاصمة إقليم "نحن" (البصيلية)، بدلاً من مدينة نخب، وما زال هذا المعبد قائمًا، وقد أضيف عليه في العصر الروماني بهو الأعمدة الفخم من أيام "كلوديوس" (٤١ - ٤٩م) و "فسباسيان" (٦٩ - ٢٩م)، وقد نقشت على حدران المعبد نصوص دينية هامة، جعلت لهذا المعبد مكانة خاصة بين الآثار الهامة في مصر، ويرجع آخر نقش منها إلى عهد الإمبراطور "ديكيوس" في عام و ٢٥، و لم يتم حفر المعبد حتى الآن، كما أن جزءًا كبيرًا من المدينة القديمة ما يزال عمد منازل المدينة القديمة، وأما جبانة إسنا فتقع شمال غرب المدينة الحالية بحوالي ٤ كيلا، وعلى مقربة من حاجر إسنا.

وكان خامسة المدن "تاوى ستى" (تا - ست - إن حولو)، وهي قرية "الحلة" الحالية، وتقع على الضفة الشرقية للنيل، وإلى الشمال الشرقى من إسنا، وقد عرفت قديمًا باسم "كوم الشفاف" لكثرة الشفاف بها.

وأما سادسة المدن فهى "أصفون المطاعنة"، وتقع على مبعث ١١ كيلا شمال غرب إسنا، ٣ كيلا شمال غرب كيمان المطاعنة، واسمها الدينى "إمنتى حور" بمعنى "موطن الإله حور في الغرب"، وأما اسمها المدن فهو "حوت سنفرو" بمعنى قصر الملك سنفرو، وفي أواخر عهد البطالمة سميت "أسفنيس" وفي القبطية "حاس فون"، ومن ثم فقد أطلق عليها اسم "حسفنت" (حاسى فون).

هذا وطبقًا الدراسة "فيلب حيمس" التي صدرت في عام ١٩٨٣م، عن موقعين أثريين بقعان على مبعدة ٨ كيلا شمال غرب إسنا، فلقد أثبتت الآثـار المكتشـفة أنهما ينتميان إلى العصر الحجرى القديم الأعلى.

وأخيرًا فهناك مدينتان يكونان الحد السمالي للإقلبم الشالث تقريبًا، أما الأولى فهى "المعلا" واسمها المصرى "حفات" أى مدينة الحية -على مبعدة ١٦ كيلا شمالي إسنا عبر النهر، وقد أصبحت في العصر اليوناني عاصمة لإقليم مستقل يسمى "مشرق حور"

تمييزًا له عن إقليم "غرب حور" الذى كانت عاصمته "حاس فون" (أصفوت المطاعنسة)، وأما المدينة الأخرى فهى "الجبلين"، على مبعدة ١٨ كيلا شمال إسنا، ٣٠ كيلا حسوب الأقصر، على الضفة الغربية للنهر، واسمها المصرى "بر - حنحور" (مدينة حتحور) واسمها اليوناني "باثيريس" أو "باثوريس"، ولما كانت "حتحور" تشبه أفروديت عند اليونان، فقد سميت المدينة أيضًا "أفروديتوبوليس" وفي القبطية "باتير" وفي العصر العربي "الجبلين"، وكانت في فترة تتبع إقليم شخن، وفي فترة أحرى تتبع أو تكون الحد الجنوبي للإقليم الرابع (١٠) (طيبة).

# ٤ ـ الإقليم الرابع : طيبه ـ الأقصر :

كانت مدينة "أرمنت" هي عاصمة الإقليم الرابع، قبل أن ينتقل مركز الثقل منذ عهد الدولة القديمة إلى "طيبة" وتقع أرمنت -إحدى مراكز محافظة قنا- على الضفة الغربية للنيل، وعلى مبعدة ١٥ كيلا إلى الجنوب من الأقصر، (٧٤٧ كيلا حنوبي القاهرة)، وكانت أرمنت مركز عبادة الإله المحارب ذي رأس الصقر "مونتو"، ومن ثم فقد سميت "بر - مونتو" (بيت مونتو)، وفي القبطية "أرمويت"، وفي اليونانية "هرمنتس"، وطبقًا للأبحاث الحديثة، فإن طيبة هي التي كانت تسمى "أون" (إيون)

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ۲ / ۷۲ – ۷۶، عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ۲۸۰، حيمس يبكى، المرجع السابق، ص ۲۸۰، حيمس يبكى، المرجع السابق، ص ۱۸ – ۳۱.

P. James The Nile Valley Final Paleolithic and Externsl Relations, 1983, p. 35, 130.

H. Gauthier, op. cit., III, p. 99, IV, p. 27, V, p. 219, VI, p. 10, 27.

A. Gardiner, Onom, II, p. 8 - 20, JEA, 28, 194, p. 25

S. Clarke, El- Kab and The Great Wall, JEA, III, 1916, VII, 1921.

P. Derchain, El - Kab, I, Bruxelles, 1971.

D.Downes, The Excvations at Esand 1905 - 1906, Warminster, 1974.

J. Tylor and F. Griffith, The Tomb of Paheri at El - Kab, London, 1894.

J. Vandier, Mo calla, le Caire, 1950.

P. M. Vermeerch, El - Kab, II, Bruxelles, 1974.

P. Lacau, ASAE, XI, p. 1 - 20.

S. Sauneron, Esna, 1 - 71, 1959 - 1975.

الجنوبية، وليس أرمنت، وإن كانت سميت "أونى" (Iwni) فى (Cairo ۲۰۰۰)، وظلت حاضرة الإقليم حتى القرن ۲۱ ق.م.

هذا وقد أصبحت ارمنت منذ الأسرة التاسعة عشرة مقرًا لديانة العجل "باخ" وهو "بوخيس" أو (باخس) عند الأغارقة والرومان، وإن ذهب البعض إلى أن "عجل مونتر المقلس" كان يسمى "الشاسة" وقد عثر على مقابره في حبانة المدينة، كما وحد في ارمنت معبودة تدعى "رعت تاوى" أى "رعت حاكمة القطرين" (رعت مؤنث رع). وفي القرن الأول قبل الميلاد كانت أرمنت (وكانت تدعى هرمونئيس) عاصمة لإقليم يعرف باسمها (هرمونتيس)، وكان يعرف قبل ذلك باسم "باثوريس" نسبة إلى مدينة "باثوريس" وهي الجبلين الحالية، هذا وقد بدأت كليوبترا السابعة (٥١ - ٣٠ ق.م) بناء معبد في أرمنت، أكمله أباطرة الرومان، وهو مصرى في كل شيء -في تخطيطه وعمارته وزخرفته - وعندما أنجبت كليوبترا طفلها "قيصرون" من "يوليوس قيصر" (في ٢٧ / ٢ / ٧٤ ق.م) أمرت أن يسجل على حدران هذا المعبد أنها أنجبته من الإله أمون رع، الذي خالطها في صورة قيصر.

وقد عثر في أرمنت على بقايا معابد "مونتو" التي شيدت منذ أيام الدولة الوسطى وما بعدها، غير أنها قد تعرضت في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي للتخريب عندما استعملت أحجارها في بناء مصنع السكر وبعض المنازل هناك.

هذا ومن المرجح أن جبانة أرمنت إنما تقع في غرب قرية "الرزيقات"، وهي "سين" أو "سين" أو "سين" للصرية، و "كركوديلونبوليس" الإغريقية على مبعث ٢٥ كيلا جنوبي الأقصر، عبر النهر وكانت المدينة الثالثة في الإقليم الرابع بعسد طيبة وأرمنت هي "طود" (ضرتي أو دجرتي Drty أو Drty في المصرية)، وهي في اليونانية "توفيوم" وفي القبطية "ثووت" أو "تووت" (Tooyt) ومنه اشتق اسمها الحالي "طود" على مبعدة ٣ كيلا شمالي مجطة أرمنت على الضفة الشرقية للنيل وفي عام ١٩٣٦م، عشر معدة ٣ كيلا شمالي محفة أرمنت على الذهب والفضة والسلازورد، تشير بوضوح في الطود على كنز ثمين من مصنوعات من الذهب والفضة والسلازورد، تشير بوضوح

إلى يد الصانع المليزوبوتامى والإنجى، وقد نقشت عليها خراطيش "أمنمحات الشانى" (١٩٣٩ - ١٨٩٥ ق.م) وربما كانت حزية أو هدايا من "حبيل"، هذا وقد أقام "سنوسرت الأول" (١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) فى الطردد معبدًا لمونتو، يقابل معبده فى أرمنت على الضفة الغربية، وقد زاد عليه بعض ملوك الأسرة الثانية عشرة، ثم أعاد البطالمة تشيده، وإن لم يق منه غير بعض أعمدة محطمة، وحزء من حدار، ربمها كان بقايا المقصورة الأمامية للمعبد، غير أن المعبد قد تميز ببحيرته القديمة.

وكانت "المدامود" (مادو - Madu) -على مبعدة ٥ كيلا شمال الأقصر- هي المدينة الرابعة في الإقليم الرابع، وقد عثر فيها على معبد تدل بقايا نقوشه على أنه من عهد "منتوحتب الأول" من الأسرة الحادية عشرة، ثم اهتم به ملوك أواحر الدولة الرسطى، فضلاً عن إضافات من عهد "سيتى الأول" (٩ -١٣٠١ - ١٢٩١ ق.م) و"رعمسيس الثانى" (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م)، ثم أعيد بناؤه على أيام البطالمة، وأضاف إليه الرومان بعض المبانى -كما فعل "تبيريوس" (١٤ - ٣٧م) عندما أقام البوابة المؤدية إلى حرم المعبد.

وأما حدود الإقليم الشمالية فلعلها عند "خزام" حعلى مبعدة ١٥ كيلا شمالى الأقصر – وربما كانت الجبلين، تكون الحد الجنوبي للإقليم، وهناك عند "الدبابية" الحالية – في مقابل الجبلين عبر النهر – تقع محاجر الجبلين، حيث عثر على نقش صخرى يروى أن "سمندس" من الأسرة الحادية والعشرين، عندما علم أن بهو الأعمدة الذي شيده "تحوتمس الثالث" في معبد الأقصر، أغرقه الفيضان حتى السقف، أرسل ثلاثة آلاف عامل لقطع الحجر اللازم للترميم.

وأما "طيبة" التي أصبحت عاصمة الإقليم -بعد أرمنت- في الدولة القديمة، فقد سبق أن تحدثنا عنها في العواصم السياسية(١).

<sup>(</sup>۱) محمد بيومى مهران، الحضارة المصرية القايمة، ص ١٥٨ - ١٥٩، مصر ١ / ١٩٣، مصر ٢ / ١٩٥٠ حمد يومى مهران، الحضارة المصرية القايمة المصرية ٢ / ١٩٨٠ -

#### 0 ـ الإقليم الخامس ـ جبتيو ـ قفط :

وهناك ما يشير إلى أن "قفط"(١) إنما احتلت مكانة ممتازة في أوائل عهد الانتقال الأول، حتى أن "هانز شتوك" يرى أنه منذ عهد "جد كارع شماى" من الأسرة السابعة، قامت الأسرة الثامنة في "قفط"، وربما في "أبيدوس"، ومؤسسها "نثر كارع"، كما قامت الأسرة التاسعة في إهناسيا، وإن أثبت "وليم هيس" أن الأسرة الثامنة من "منف" وليس من "قفط"، ومع ذلك، فالذي لا ريب فيه أن قفط إنما كان لها نفوذ كبير

<sup>=</sup>A.H. Gardiner, Onom, II, p. 18 - 24, 26 - 27.

J.H. Breasted, ARE, IV, Parag, 627 - 630.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 224.

J. Vandier, in syria, 18, 1937, p. 174 - 182.

G. Daressy, les Carrieres de Gebelein et le roi Semendes, in Rec. Trav., 10, 1888, p. 133 - 138.

R. Mond and O.H. Myers, Cemetries of Arment, London, 1937.

F. Bisson de la Roque, Tod, (1934 - 1936), Cairo, 1937.

R. Mond and O.H. Myers, Temples of Arment, 2 Vols, London, 1940.

J. Vercoutter, Tod, (1945 - 1949), BIFAO, 50, 1952, p. 69 - 87.

(۱) انظر: عبد الواحد عبد السلام، الإقليم الخامس - قنط، رسالة دكتوراه بإشرافي، الإسكندرية ١٩٩٣م.

لم يجد قبولاً حسنًا من حكام الأقاليم الجنوبية التلاثة (نخن وإدنو وأسوان)، مما أدى إلى إشعال نيران الحرب التي انتهت بانتصار طيبة وقفط على "عنخ - تيفي" أمير "نخن" كما تشير إلى ذلك مقبرته في المعلا.

هذا وقد ازدادت أهمية منطقة وادى الحمامات، وبالتبالى مدينة "قفط"، منذ عهد الأسرة الحادية عشرة، وهناك نقش من العام الثبامن من عهد "منتوحتب الثبانى" على صخور وادى الحمامات، يشير صاحبه "حنو" إلى أنه خرج من "قفط" على رأس ثلاثة آلاف حندى لقطع الأحجار اللازمة لتماثيل تقام فى المدينة، وأنه قد وصل بجنده حتى ميناء "ساو" على ساحل البحر الأحمر، عند نهاية وادى حاسوس، وفى عصر الأسرة الثانية عشرة يسجل "إمينى" أمير بنى حسن على أيام "سنوسرت الأول" أنه صحب معه ستمائة حندى إلى قفط، لحراسة حمولة الذهب من هذه المدينة، كما يسحل "من خبر رع سنب" بمقبرته فى طيبة الغربية، منظر استلام الذهب من رئيس شرطة قفط، وحاكم مناطق الذهب فى قفط، على أيام الملك "تحرتمس الثالث"، حيث يقدم موطفو قفط الذهب فى شكل حلقات، وفى أكباس، وققد أتوا بها من الصحراء الشرقية وكوش، كما تحدثنا لوحة من قفط من عهد "رعمسيس الثانى" عن زيارة قام الشرقية وكوش، كما تحدثنا لوحة من قفط من عهد "رعمسيس الثانى" عن زيارة قام بها أحد الأمراء -ومعه أميرة حيثية للمينة قفط.

هذا وقد استمر النشاط التجارى في قفط في العصر اليوناني والروماني، وقد عثر من العصر الروماني على تعريفة الضرائب التي كانت تفرض على الأشخاص والبضائع التي تمر بالمدينة، وترجع إلى أيام "دوميتيان" ((1.4-7.9))، وقد ثسارت قفط في عام (7.4.9) على "دقلديانوس" ((7.4.9))، وخربست أثناء الشورة، وإن استردت نشاطها بعد ذلك، ثم بدأت تفقد مكانتها تدريجيًا، حتى حلت مكانها كنهاية للطرق الصحراوية مدينة "قوص".

وعلى أية حال، فلقد كانت "قفط" آخر ثلاثة عواصم للإقليم الخامس هذا، أولها: "نبت" أو "نوبت" ربما بمعنى الذهبية، لقربها من مصادر الذهب في الصحراء

الشرقية، ثم سماها الإغريق "أمبوس"، وقامت على أطلالها، وربما الأرجح على مبعدة ٢ كيلا إلى الجنوب منها مدينة "طوخ" الحالية، أمام قرية الحراحية تقريبًا، فيما بمين قـوص وقفط، عبر النهر، وقد عرف تاريخ "نوبت" عن طريق حفائر "بترى" و"كويسل"، فيما بين نقادة والبلاص، كما عثر "كويبل" على سور في البلاص، رأى أنه ربما كال المفاصل بين إقليم دندرة ونوبت.

وعلى أية حال، فلقد كانت عاصمة الإقليم -بعد نوبت- مدينة "قوص" على مبعدة ٣٥ كيلا حنوبي قنا، وكانت تسمى في المصرية "حوصي"، وفي القبطية "كوسي" وسماها الإغريق "أبوللونبوليس بارفا" أي مدينة "أبوللو الصغيرة"، بينما كانت مدينة إدفو "أبوللونبوليس ماحنا" أي مدينة "أبوللو الكبيرة"، وفي قوص معبد بطلمي مازال مطمورًا في وسطها، وتعلو المساكن أكثر أجزائه، وبالقرب منه منطقة واسعة من الحرائب الأثرية ترجع إلى عصور مختلفة، وقد ازدهرت قوص في العصر الإسلامي، وأصبحت المدينة الثانية بعد الفسطاط، وأشهر آثارها الإسلامية المسجد العتيق الذي أسس في أوائل العصر الإسلامي، فضلاً عن مسجد من العصر الفاطمي يضم منيرًا يعتبر أهم أثر خارج القاهرة، كما يضم كذلك بعض الأعمدة الرومانية والبيزنطية. وظلت قوص حتى القرن الرابع عشر الميلادي كمستودع لطرق التجارة في الشرق، ثم بدأت قوص حتى القرن الرابع عشر الميلادي كمستودع لطرق التجارة في الشرق، ثم بدأت قنا تحتل هذا المركز، ولا تزال حتى الآن نهاية الطريق الذي يخترق الصحراء الشرقية حتى القصير، ميناء البحر الأحمر.

وأما أهم معبودات الإقليم، فهى : ست إله أمبوس، ثم "حور" إبان زعامة "قوص"، ثم كان من قبل "مين" عندما كانت "قفط" هي العاصمة (١) . ولعل من

<sup>(</sup>۱) محمد يومسي مهران، مصر ١ / ٢٦٥ - ٢٦٦، ٣٢٣، ٢ / ٣٣٣، الحضارة المصرية القليمة ٢ / ١٥٩،

A. H. Gardiner, Onom., II, p. 27 - 29.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 224.

H. Gauthier, op. cit, III, p. 83, 108, V, p. 173, 178, 220.

W. F. Petrie and J. Quibell, Nagqda and Ballss, London, 1896.=

الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك ما يدل على أن سفن الرحلات إلى "بلاد بونست"(1)

. إنما كانت تصنيع في دار صناعة السفن في مدينة "قفط"؛ فلقد أصدر الملسك "سنوسرت الأول" (١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) إلى وزيسره "أيفوقس" مرسومًا يأمره فيه ببناء سفن لتبحر إلى "بيا – بونت"، وأن هذه السفن إنما كانت تنقل على هيئة قطاعات كبيرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث يتم هناك تجميعها بالكامل، وكانت هذه السفن من النوع الكبير، أو بعبارة أخرى سفن شخن كيرة (حعو)(٢).

هذا وكان هناك طريقان رئيسيان يربطان مدينة "قفط" أو النيل بالبحر الأحمر المحمر الصحراء الشرقية، وهما: ١- طريق قفط - برنيس ٢- طريق قفط - ميوس هرموس (٢).

وكانت "برنيس" في العصر البطلمي من أهم المواني المصرية على ساحل البحر الأحمر، ومن ثم فقد أنشئ طريق برى بين برنيس وقفط، ولعل اختيار موقع برنيس إنما كان لأنه أقرب المواني المصرية على ساحل البحر الأحمر (3) بالنسبة لسواحل جنوب البحر الأحمر، فضلاً عن بعده عن منطقة العوائي الطبيعية في الشمال، وكذا الرياح الشمالية القوية، وقد ظلت "برنيس" ميناءًا مزدهرًا حتى عصر الرومان، بعد أن تمكنوا من الإفادة من قوة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وأرسلوا بعثاتهم إلى المحيط الهندى.

<sup>=</sup>W.M.F. Petrie, Koptos, London, 1896,

W. Smith, CAH, I, part, 2, Cambridge, 1971, p. 197 - 200.

W. C. Hayes, JEA, 32, 1946, p. 3 - 23.

<sup>(</sup>۱) انظر عن بلاد بونت (عمد يومى مهران، العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة، الرياض ١٩٧٦م، ص ٣٠٧ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم عبد الحليم، الكشف عن موقع ميناء الأسرة التانية عشرة في منطقة وادى حواسيس على ساحل البحر الحمر، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ٣٣ – ٣٥، ٢٨.

J. Ball, Egypt in Classical Geographer, Cairo, 1942, p. 68.

<sup>(4)</sup> أنشأ البطالمة عدة موانى على سواحل البحر الأحمر عند نهاية الطرق التي تربيط بين البحر الأحمر ومدينة "قضط"و "برنيقي" قرب رأس بناس،و "فيلوتيرا:قرب مصبب وادى جاسوس،و "ميسوس هرميز" شمال الغردقة،و "لركوس ليمن"وهي القصير الحالية (W.G. Murry, in JEA, 1925, p. 138 - 139, 141)

واما ميتاء "ميوس هرمز" فلقد أصبح من أهم موانى البحر الأحمر المصرية فى العصر الرومانى، وفاق أهمية ميناء "برنيس"، وذلك لقربه مسن محاجر أحجار "البورفيرى"، وأحجار الجرانيت فى الصحراء الشرقية.

هذا ويوحد في خرائب "برنيس" (نسبة إلى أم بطليموس الثاني "برئيسة") با المعبد البطلمي، الذي حدده الإمبراطور الروماني "تيسيريوس" (١٤ - ٣٧٩)، وقد ندر ميناء "برنيس" -بعد بنائه عام ٢٧٥ ق.م- أكثر من خمسمائة عام ينافس غيره من المواني الأخرى، وخاصة "ميوس هرمز" (أبو شعرة القبلي)، و"القصير" في تجارة أفريقيا وبلاد العرب والهند، وكانت تنقل تجارتها إلى "إدفو" ثم إلى بقية بلاد الوادي(١).

#### ٦\_ الإقليم السادس ـ دندرة :

كانت "دندرة" -وتقع على مبعدة ه كيلا شمال غرب قنا عبر النهر -عاصمة للإقليم السادس (حام - بمعنى إقليم التمساح)، وتسمى في المصرية "إيونت" و"إيون تانترت" بمعنى "عمود المعبودة حتحور"، وأسماها الأغارقة "تنتيرس"، ومعبودتها الرئيسية "حتحور"، وأما ثالوثها فيتكون من "حور" و"حتحور" و"إيمى" وقد سميست "حتحور" (حاتحور) في معبد دندرة "حتحور العظيمة، سيدة دندرة، وعين الشمس، وسيدة السماء، وسيدة الألهة قاطبة، ابنة رع، التي لا شبيه لها"، وفي الأسرار الحادية عشرة لقب "منتوحتب الثالث" بلقب "عبوب حتحور سيدة دندرة"، هذا وكان التمساح من الحيوانات المقدسة في الإقليم، حتى آخر العصور الفرعونية، وإن تحول إلى حيوان مكروه على أيام اليونان، دونما سبب معروف، ومن ثم فقد استبدلت الريشة المغروسة في ظهره على شعار الإقليم بسكين في القوائم اليونانية.

ولا ريب أن "معبد دندرة" إنما يضارع معبد إدفو في روعته واكتماليه، وفي رجوعه إلى العصر البطلمي، وقد شيّده "بطليموس الثناني" (٢٨٤ - ٢٤٦ ق.م) على

S. Lacau and A. Raw, Ancient Egyptian Bekhen stone, ASAE, 1938, p. 127. (1)

D. Meredith, Roman Remains in the Eastern Desert of Egypt, JEA, 1952, p. 99. او كذا

أنقاض معبد حتحور القديم، وإن لم يتم بناؤه إلا حوالى منتصف القرن الأولى الميلادى، وعلى أية حال، فمعبد دندرة إنما يتميز بالترازن والقوة من الناحية المعمارية وبمناظره الهامة، سواء تلك التي تتعلق بتأسس المعبد وتكريسه للآلهة، أو التي تتناول الشعائر والطقوس الدينية أو التي تسجل معلومات المصريين القدامي عن "أجرام السماء وبسروج النحوم"، هذا فضلاً عن خزائن المعبد السرية التي شكلت في سمك الجدران أو في الأساسات، ثم أغلقت بكتل حجرية متحركة؛ زخرفت كباتي جدران المعابد.

هذا ورغم أن معبد دندرة، أو غيره من المعابد البطلمية والتي بنيت في عصسور تالية، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون جديرًا بمقارنته بأعماله الفراعين في عصر الأسرات، فضلاً عن أن يكون عوذجًا للمعبد المصرى الأصيل، فإن معبد دندرة قد أثسار انتباه علماء الحملة الفرنسية (١٧٩٨ - ١٨٠١م)، وعلى أية حال، فمعبد دندرة البطلمي هذا، إنما أقيم في مكان معبد مصرى قديم، فلقد أقام "حوفو" معبدًا في نفس المكان، على أنقاض معبد من عصور ما قبل التاريخ، وفي أيام "ببي الأول" من الأسرة السادسة عثر على تخطيط لهذا المبنى مما حدا بالملك أن يعيد بناء المعبد الذي كان قد تخرب، مما يشير إلى مكانة خاصة للمدينة في ذلك العهد، فضلاً عن أن بعض أشرافها أنما كانوا يحملوا لقب "حاكم القلعة" و"المشرف على معدات الحرب" أو "قائد الجيش"

هذا وقد عثر في دندرة على لوحة للمدعو "خنر أردو" كان أمينًا لمكتبة الملكة "نفرو كاويت" زوج الملك "منتوحتب الأول" يصف فيها سيدته بأنها "ماهرة في الكتابة، وبارعة في العلوم التي تمتلي بها مكتبة الجنوب الكبيرة، وأنها قد أضافت إليها مجموعة كبيرة من كتب قيمة، قام هو بترميمها وترتيبها، وجمع المحطوطات الممزقة منها"، وربما كانت هذه دارًا للثقافة في دندرة لتعليم المرأة وتثقيفها.

وفي عهد "تجوتمس الشالث" أصلح معبد دندرة، وأعيدت رحلة حتحور السنوية لزيارة زوحها "حور سيد إدفو" كما كشفت الحفريات عن اسم تحوتمس الرابع،

وتمثال لزوجه "موت إم ويا" في معبد دندرة، فضلاً عن أسماء رعمسيس الثاني والشالث وغيرهما(١). ولا ريب في أن مدينة قنا الحالية -عاصمة محافظة قنا- إنما تتبع هذا الإقليم السادس (تنتيرس - دندرة)، وكان اسمها على أيام البطالمة "كينوبوليس"، «هو أصل اسمها الحالى. وإن زادت أهميتها في العصر الحديث، فكانت مأمورية مامورية ممال المها الحالى، ثم كونت -هي وإسنا- "مديرية نصف ثاني قبلي"، ثم أصبحت مديرية في عام ١٨٥١م، ثم محافظة بعد ذلك عندما تغيّر اسم المديريات إلى محافظات، وهي من أكبر محافظات الصعيد.

# ٧\_ الإفليم السابع - هُوّ :

كانت بلدة "هر" الحالية على مبعث و كيلا جنوب نجع حمادى، بمحافظة قنا- عاصمة الإقليم السابع (حوت - سخم- بمعنى قصر الصاحات)، وهى فى المصرية "حوت سخم نرت" أى مدينة "قصر الصاحات"، وفى الإغريقية "ديوسبوليس بارفا"، وهى "هو" الحالية، والتي ربما كانت تصحيفًا للاسم القديم "حو" أو "حات". وأما اسم "كنمت" (الكروم) الذى يطلق عليها، فهو -فيما يرى هنرى حوتييه - اسم واحة الخارجة فى الصحراء الغربية، المعروفة بكرومها، والتي كانت من الناحية الإدارية تتبع الإقليم السابع من أقاليم الصعيد.

هذا وقد كشف "أدموند فينيار" على مقربة من مصنع السكر الحالى، قريبًا من "ديوسبوليس بارفا"، عن مجموعة من الأدوات الحجرية التى تنتمى إلى مرحلة العصر الحجرى القديم الأعلى، رأى "هرمان يونكو" أن هناك شبهًا بينها وبين المستوى الشانى للحضارة السلبية (في كوم أمبو) وأنهما ربما كانتا متعاصرتين.

<sup>(</sup>۱) محمد يومى مهران، مصر ۲ / ٣٣٢، الحضارة المصرية القليمة ۲ / ١٦٠، حيمس بيكسى، المرجع السابق، ص ١٨٩ - ٢٠٠٧. أ

A. H. Gardiner, op. cit., p. 30. ارکدا H. Gauthier, op. cit., I, p. 57, VI, p. 105. P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 224 - 225. W. M.F. Petrie, Dendereh, 1898, London, 1900.

وأما معبود الإقليم فأكبر الظن أنه المعبسودة "حتحور" التى يرتبط بها شعار الإقليم، أو على الأقل أنها كانت تعبد فى معبد "هو" الذى ترجع بقاياه الحالية إلى أيسام البطالمة والرومان.

وهناك على مبعدة ٧ كيلا إلى الجنوب من نجع حمادى، تقع مدينة "القصر والصياد" والتى ربما كانت هى "خينوبوسكيون" القديمة (مرعى الأوز)، وهو اسم يوحى بأن تربية الأوز كانت إحدى مظاهر الحياة فى المدينة، الأمر الذى يربطها بمدينة "حات وارت - أمنمحات"، أى الحصن الكبير لأمنمحات، والتى ذكرت على أيام "تحوتمس الثالث"، على أنها تقع شمال دندرة، وأن من بين ضربيتها خمسمائة أوزة، وربما كانت المدينتان مدينة واحدة، هذا وربما تقع فى نطاق هذا الإقليم أيضًا مدينة "أبو تشت" الحالية على مبعدة ١٠ كيلا شمال غرب أبو تشت - وكذا الكوم الأحمر - بمركز فرشوط - محافظة قنا(١).

### ٨ ـ الإقليم الثامن : ثني ـ أبيدوس :

كان هذا الإقليم يسمى "تا - ور" -بمعنى الأرض العظيمة أو البلد الكبير أو الوطن العظيم- وهو إقليم كان مركزًا من المراكز الكبيرة للحضارة النقادية القديمة، وكانت عاصمته "ثنى" التى ثار حدل طويل بين العلماء حول مكانها، تحتل مكانة عظيمة بين القوم طوال العصور الفرعونية، حتى أن "مانيتو" وحد فى القرن الثالث قبل الميلاد من الروايات ما سمح له بأن ينسب ملوك عص التأسيس إليها، فسماهم "الملوك الثينيين"، وإن كنا لا نوافق الرأى القائل بأن "ثنى" كانت عاصمة البلاد على أيام الأسرتين الأولى والثانية، فتلك مكانة قد احتفظت بها "فنن" حتى انتقال العاصمة إلى

۱۱۸۷ – ۱۸۹ مهران، للرجع السابق، ص ۱۱۰ – ۱۱۱، حيمس ييكي، المرجع السابق، ص ۱۸۵ – ۱۸۷ – ۱۸۷ . W.M. F. Petrie, Diospolis Parva, London, 1901.

A.H. Gardiner, op. cit., p. 33 - 35. او كنا H. Gauthier, op. cit., IV, p. 45, 129 - 130, V, p. 205.

P. Lacau et H. Chevrier, op cit, p. 225.

"منف" منها مباشرة، وإن كانت "ثنى" على أيام عصر التأسس إحدى المدن الثلاثة الكبرى (نخن - ثنى - إنب حج) في مصر.

وعلى أية حال، فإن آثار "ثنى" قد اختفت تمامًا، ومن هنا كان اختلاف المؤرخين حول تحديد مكانها على وجه اليقين، ومن ثم فهناك من يذهب إلى أن موقع "ثنى" إنما هو بالتأكيد إلى الشمال من "أبيدوس" (على مبعدة ١٠ كيلا عند قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا - بمحافظة سوهاج)، وفي مركز جرجا بالذات، وأن الاختلاف يجب أن يقتصر على التحديد الدقيق للمكان من هذا المركز، ومن ثم فقد ذهب راى إلى أن "ثنى" إنما تقع في مكان قرية "البربا" (على مبعث ٥ كيلا شمال غرب حرجا)، غير أن هذا المكان لم يعثر فيه على أية آثار هامة تؤيد هذا الرأى، كما أنه بعيد نسبيًا عن أبيدون (جبانة ثنى).

على أن هناك وحهًا آخر للنظر، يذهب إلى أن "ثنى" إنما تقع فسى مكان قرية "الطينة" قريبًا من "برديس"، بمركز البلينا، بينما يتجه رأى ثالث إلى أن أبيدوس إنما هى "ثنى"، وأن لديها من المبررات ما يجعلها أكثر قبولاً من المكانين المذكوريس آنفًا (البربا والطينة).

على أن هناك وحها رابعًا للنظر يرى أن "ثنى" إنما تقع عند "نجع الدير"، على الشاطئ الشرقى للنيل، حنوب حرجا، عبر النهر (على مبعدة ٤٠ كيلا حنوب سوهاج، عبر النهر)، وأخيرًا فهناك وجه خامس للنظر يذهب إلى أن "ثنى" إنما هى "نجع المشايخ" (على مبعدة ٤ كيلا حنوب نجع الدير)، وعلى أية حال، فإن "ثنى" تقع في مكان لا يبعد كثيرًا عن "حرجا"، لأن معبودها "أنوريس" غالبًا ما يدخل في أسماء أعلام الجهة المحاورة وهي نجم الدير ونجع المشايخ.

هذا وقد احتفظت أبيدوس (إبدو - إبجس) -جبانة ثنى بيقاياها وشهرتها، اكثر مما احتفظت بها مدينة "ثنى" (ثنيس عند الأغارقة)، واكتسبت شهرتها منذ شاد ملوك الأسرة الأولى وبعض ملوك الأسرة الثانية مقابرهم وأضرحتهم فيها، واكتسبت

نصيبًا من القداسة لوجود معبد "خنتى إمنتى" إمام الغربيين (أى إمام عالم الموتسى) على حافة الأراضى الزراعية المؤدية إليها، وعلى حافة الطرق المؤدية إلى مقابر الملوك فيها، ثم زادت قداستها منذ أن اعتبرها أهل الدين مقرًا لضريح معبودهم "أوزير" منذ أن نسبوا إليه قبر الملك "جر" من الأسرة الأولى، ثم تضخمت قداستها بمرور الأحيال، حتى اعتبرت في الدولة القديمة دارًا للحج والزيارة، وحتى أن الملك الإهناسي إنما يعتبر الحرب على أرضها من الخطايا التي لا تغفرها الآلهة، وأن القصاص قد حل به، فعوقب عثل جريمته، رغم أنه لم يعرف بالأمر إلا بعد وقوعه.

أما معبودات الإقليم (تا - ور = ثنى وأبيدوس) فأولها -طبقًا لقائمة سنوسرت فى الكرناب- "حنتى إمنتى" (أول أهل الغرب) ثم "أوزير"، وقد وحد الإثنان معًا، ثم "أنجور" (أنوريس عند الإغريق) وقد عبد منذ الدولة الحديثة، ثم استضافت أبيدوس "جور مين" بعد ذلك، كما عبدت "ماتيت" أو "ماحيت" التى مثلث على هيئة لبؤة فى مدينة "بر - حبت" (بحدت الشرقية - نجع المشايخ)، كما عبد "سبك" فى مدينة "نشيت" (المنشأة الحالية). وكانت أبيدوس مقر أوزير المشهور، ومن ثم فقد ظلت المركز المفضل للنشاط المعمارى لدى الغراعين، وقد أثبتت الحفريات أن كثيرًا من ملوك الدولة القديمة قد أسهموا فى توسيع المعبد الكبير داخل أسوار أوزير، وقد أصدر الملك "نفركارع" من الأسرة الخامسة مرسومًا يعنى كهنة هذا المكان من الأعمال التى كان "يقوم بها غيرهم، كما أضاف ملوك الأسرة السادسة -من أمثال ببى الأول ومرى إن يقوم بها غيرهم، كما أضاف ملوك الأسرة السادسة -من أمثال ببى الأول ومرى إن رع وببى الثانى كثيرًا من للبانى والتحسينات للمبانى القائمة، وفى الأسرة الثانية عشرة وبيدا أموام شونسرت الثالث" معبدًا فى أبيدوس، كما أمر بترميم ما تهدم من معابدها ونظيم أعيادها، كما اهتم ملوك الأسرة الثامنة عشرة بمعبد أوزير، فقام تحوتمس الثالث بترميمه، كماأوقف تحوتمس الرابع أرضين واسعة على المعبد، وخصص لمذبحه دخلاً ثابتًا من ذبائح الحيوان والطير.

هـذا وكان مي أبيدوس واحدة من أشهر "دور الحياة" في مصر، كانت ملحقة

بمعبد المدينة، والذي ما يزال قائمًا حتى اليوم.

على أن أهم آثار أبيدوس -دونما ريب- إنما هو "معبد الملك" سيتى الأول (١٣٠٩ - ١٣٠٩ ق.م)، والذي يعتبر أجمل معرض للفنون المصرية القديمة، فنقوشه جميلة رقيقة، تتميز بالدقة التامة والإتقان الواضح، والتصميم الفريد، حيث صمم على هيئة حرف (١) الروماني مقلوبًا، وقد تميز هذا المعبد، والمعروف باسم "بيت من ماعت رع" بوحود سبعة هياكل للمعبودات: حور وأوزير وإيزة وأمون وحور أنحتى وبتاح، ثم هيكل لعبادة الملك شخصيًا، ولم تكن لهذه الهياكل أو المحايب أبواب من خلفها، إلا عراب أو وزير، الذي كان له باب يؤدي إلى قاعة ذات عمد، يوجد في الجانب الغربي فيها ثلاثة مقاصير صغيرة للشالوث: أوزير وإيزة وحور، فضلاً عن مقاصير أخرى فيها ثلاثة مقاصير صغيرة للشالوث: أوزير وإيزة وحور، فضلاً عن مقاصير أخرى فقالوث منف: بتاح ونفرتوم وسكر، مما يشير إلى أن المعبد -رغم أنه أهدى لأوزير فقد احتوى على محاريب للمعبودات الكبرى في مصر.

هذا وقد أقام "رعمسيس الثانى" معبدًا لأوزير، شمالى معبد أبيه سيتى الأول -والذى قام هو بإتمامه يكاد يقف على قدم المساواة معه، وإن كان يبدو الآن شبه غرب، وهناك، على مبعدة ٢ كيلا جنوب غرب معبد رعمسيس الثانى، تقع المقبرة الرمزية للملك "جر" والتى ظن القوم منذ الأسرة الثانية عشرة، أنها "مقبرة أوزير"، ومن ثم فقد بدأوا يقدمون له القرابين فى أوانى فخارية غالبًا، والتى تراكمت بقاياها عرور الأيام حتى أطلق عليها اسم "أم القعاب" (أم الجعاب - أى صاحبة الأوانى)، وأغلب هذه الأوانى من الفخار الأحمر، وقليل من المرمر والديوريث ومن أحجار أخرى. وهكذا بلغت أبيدوس، منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة (١٣٠٨ - ١٨٤ ق.م) الذروة فى القرة والثراء، فلقد عمل ملوك الأسرة الثلاثة الأوائل (رعمسيس الأول وسيتى الأول ورعمسيس الثانى) على إعلاء شأن "أوزير" فى معبده العظيم، ومنذ فلك الوقت، أصبحت أسطورة "أوزير" شائعة تمامًا، كأحد مظاهر الديانة المصرية القديمة، وأصبح هذا المظهر هو الذى يروق للعالم بوجه عام، على أنه الشيء المميز في

المجموع العام فسى العقيدة المصرية، واصبحت المعبودات: "وب - وأوات" و"ختتى إمنتيو" و"ون نفر"، وجميع آلهة الموتى والعالم الآخر الأخرى، موحدة في "أوزير" أوسن أتباعه المتواضعين، ومنذ هذا الوقت، وحتى نهاية الدين المصرى، كعقيدة حية، كانت "سيادة أوزير" لا بحال للتساؤل فيها، لدرجة أن أصبح من المعتاد أن يعرف به كل ميت، وأصبح الحديث عن أوزيرا (فلان)، كما نتحدث اليوم عن المرحوم فلان.

وهكذا فإن "سيتى الأول"، عندما أراد أن يكسب شعبية بين المصريين، فإنه قد شيد معبده الآنف المذكر، للمعبود "أوزير" في أبيدوس، بغية أن ينافس به أعظم هياكل ومصليات المدن الكبرى في مصر، ذلك أن أبيدوس -رضم أنها المقسر المشهور لأوزير، وأنها ظلت المركز المفضل لملنشاط العمراني عند الفراعسين - فلم يحدث أن واحدًا من أسلاف "سيتى الأول" استطاع أن يمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعون، وذلك عندما أقام معبده المعروف باسم (بيت - من - ماعت - رع)، وقد دفعه حبه لأوزير إلى أن يصدر "مرسوم نورى" المشهور، لحماية مخصصات أوزير، والعاملين في معبده في أبيدوس.

وهناك على مبعدة ٥ كيلا حنوبى معبد سيتى الأول، تقع قرية "العمرة"، وتنتمى آثارها إلى حضارة "نقادة الثانية"، بل إن حضارة الصعيد فى تلك الفترة عرفت باسم "حضارة العمرة"، واعتبارها ممثلة لحضارات عصر ما قبل الأسرات، والتى كشف عنها فى أرمنت وخزام ونقادة والبلاص وهو وأبيدوس والمحاسنة والعتمانية، مما دفع البعض بوجود رابطة بين هذه الأقاليم -إن لم يكن هناك اتحاد بينهما-.

وهناك، على مبعدة ١٥ كيلا شمال أبيدوس، تقع قريمة "بيت خلاف" حيث شيد "زوسر" من الأسرة الثالثة، مصطبة من اللبن، بمثابة ضريح رمزى له، حيث ثبت أنه دفن في هرمه المدرج بسقارةً.

بقيت الإشارة إلى مدينة "نشيت"، على مبعدة ٦ كيلا حنوبــى ســوهاج، وقــد ذكرت في بردية هاريس في عهد "رعمسيس الشــالث" على أنهــا مدينــة هامــة أقيــم بهــا معبد للمعبود "سبك رب نشيت"، كما ذكرت في بردية "جولينشف"، وسميت في القبطية "بسي"، وفي العصر البطلمي أقيم على أطلالهما مدينة "بطلمية" (بطوليماس)، والتي دعيت "بسي بطليموس" أي "بسي" التي أنشأها بطليموس الأول (٣٢٣ – ٣٨٣ ق.م) لتكون مقراً للمستوطنين الجدد من الأغارقة في الصعيد، ثمم أصبحت على أيام "كلوديوس بتولمايوس" (الجغرافي من القسرن الثاني الميلادي) من أهم مدن الصعيد، وكانت قد أصبحت عاصمة إقليم أبيدوس منف عهد البطالمة، وقد وصفها "مسترابو" (٣٢ – ٢١ ق.م) بأنها: أكبر المدن في الإقليم الطيبي، ولا تقل عن منف، ولها دستور على النسق الهليني، وفيما يلى هذه المدينة توجد أبيدوس (١).

### ٩ - الإهليم التاسع - إيبو - أخميم :

كان الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا يسمى إقليم "منو" أر "مين" أو "خنت مين" أو "خنت حم"، وكان شعاره يحمل في البداية ريشتين، ثم أصبح منذ الأسرة السادسة ريشة واحدة، ثم اختفت الريشة بعد ذلك، ويبدو أنه كان منذ بداية العصور التاريخية يمتد على الضفة الشرقية للنيل، ثم أخذ يمتد على كلتا ضفتى النيل

<sup>(</sup>۱) عمد ييومى مهران، مصر ۲ / ۷۶ – ۷۸، الحنبارة للصرية القليمية، الحروء الثباني، الإسكندرية ، ۱۹۹، م، ص ۳۰۲ – ۳۲۲ عبد الحميد زايد، أبيدوس، القاهرة ٣٠٠ - ٣٠٢، عبد الحميد زايد، أبيدوس، القاهرة ٣٠٠ - ١٩٦٣، عبد محيمس بيكي، المرجع السابق، ص ١٥٧ – ١٥٨.

A. Gardiner, Onom, II, p. 36 - 40. وكذا Kees, op. cit., p. 231 - 251. وكذا

H. Gauthier, op. cit., I, p. 3-4, II, p. 88, 126, III, p. 105,, VI, p. 11, 114. وكذا

P. Lacau et H. Chevrier, op.cit., p. 226. و كنا E.A.W. Budge, op. cit., p. 947.

K. Butzer, PSGE, 33, 1960, p. 12. كو كلا 12. كل V. Lons, op. cit., p. 50 - 58.

W. M.F. Petrie, Abydos, I, II, London, 1902 - 1903. او كذا

E. Amelineau, les Nouvelles Fouilles d'Abydis, 3 Vol, Paris, 1899 - 1905. او كلا

E. Amelineau, Le Tombeau d' Osiris, Paris, 1899. وكذا

وكذا .F.Griffith, JEA, 13, 1927, p. 193 - 202 وكذا .F.Griffith, JEA, 13, 1927, p. 193 - 202

W. Edgerton, JNES, 6, 1947, p 157. اركذا W.C. Hayes, op. cit., p 350.

مع بداية الأسرة الثانية عشرة (حوالى عام ١٩٩١ ق.م)، ويمكن أن يعتبر حبل طوخ فى الجنوب، وحبل الشيخ هريدى فى الشمال، حدودًا طبيعية للإقليم على ضفة النيل الشرقية، ومن ثم فإن موقع الإقليم بين النيل والجبل حعله لا يشهد تغيرًا واضحًا فى معالمه، ومع ذلك فلقد اتسع الإقليم على الضفة الغربية، وعلى أية حال، فطبقًا لقائمة "سونسرت الأول" فإن هذا الإقليم إنما يمتد على مدى ٤٤ كيلاً تقريبًا، من الخازنداية فى حبل الشيخ هريدى على الشاطئ الشرقي للنيل شمالًا، وحتى شمال مدينة المنشاة على مبعدة ٦ كيلا حنوبي سوهاج، حنوبًا.

وكانت "أخميم" -في مقابل سوهاج عبر النهر - عاصمة للإقليم، وتسمى في المصرية "إيبو" -وهو اسم ما زال يستخدم في الإقليم حتى الآن، ويطلق على منطقة ملاصقة لأخميم تسمى "كفر - إيبو"، وتحولت في القبطية إلى "خميس"، وفي الإغريقية "بانويوليس"، وأما اسمها الديني فهو "بر - مين" (بيت مين) أو "بر - يو - مين - مو" ععنى "ماء معبد مدينة مين".

على أن هناك من يطلق على مدينة "إيبو" اسمًا آخر هو "خنت مين"، وإن ذهب آخرون إلى أن "خنت مين" إنما هى مدينة أخرى، غير "إيبو"، ذلك لأن "خنت مين" لم تظهر إلا على مقصورة سنوسرت الأول فى الكرنك، فضلاً عن آثار متاخرة نسبيًا حاءت من "المدامود"، هذا إلى أن "خنت مين" إنما ذكرت على آثار من الدولة الوسطى والحديثة مستقلة عن "إيبو"، وقد أعطى كل منهما مخصص المدينة، ومن ثم فمن المرجح أن "خنت مين" مدينة أخرى غير "إيبو"، وأنها نشأت فيما بعد مع اتساع نطاق عبادة "مين" في الإقليم، وربما كانت مخصصة لكهانة مين -خاصة وأن المدينتين نطاق عبادة "مين" في الإقليم، وربما كانت محصمة لكهانة مين -خاصة وأن المدينتين ألما قد ذكرتا متحاورتين على لوحة في معبد مين الصخرى في السلاموني- الحواويش.

وأما أهم مدن الإقليم -غير إيسو وخنت مين- فهى: مدينة "سنوت" أو "سنو"، وتقع شمال شرق أخميم، وعلى مقربة من حبل الحواويش، وهناك مدينة "حنت - "تاقعتى" في مجاوارد، "خنت مين"، وربما في مجاورات "سنو"، وهناك مدينة "حنت -

كاك - كات"، وأكبر الظن أنها تقع في مكان قرية "العجاجية"، على مبعث ٢٠ كيلا شمال غرب سوهاج، وهناك مدينة "عنخت"، وتقع على مقربة من النهر، أسفل حبل الشيخ هريدي، في محازاة طهطا، وهناك مدينة "نشيت" في مكان مدينة "المنشأة" الحالية، وهناك مدينة "جع روحًا"، وقد ذكرت في بردية أمنيس، من الأسرة العشرين، في بردية جولينشف، على أنها من الأقاليم التاسع، وأنها تقع شمال غرب "خنت مين"، ويرجح أنْ مكانها الآن قرية "بلصفورة" جنوبي سوهاج.

وأما معبود الإقليم الرئيسي فهو "مين" (إله مدينة قفط) رب الخصب والنماء، وحامي القوافل ورب السيول في الصحراء الشرقية. ومن هنا فقد ذهب البعض إلى أن الموطن الأصلى للمعبود "مين" إنما هي المناطق الشاطعية في حنوب البحر الأحمر الي حنوب بلاد العرب وأرتيريا- وأنه قد حمل معه أثناء هجرته إلى مصر، بعض خصائص وطقوس عبادته، فضلاً عن إشارات إلى أصله العربي، مثل "رب بونت"، فضلاص عن ثور مين بأنه "الثور الذي حاء من البلاد الأحبية"، ومن المعروف أن الثور هنا يمثل صفة الإخصاب والتناسل في المعبود "مين"، وهي صفته الأصلية، هذا إلى ذكر القمر مرتبطًا بعبادة "مين" في نص من أخميم، والقمر -كما هو معروف- أكبر معبودات الجانب الأسيوى للبحر الأحمر، وهكذا يبدو أن عبادة "مين" إنما تتميز بثلاثية خصال رئيسية هي: عبادة "مين" كإله للقمر، وكحام للقوافل، واتخاذ الثور رمزًا له، وظهور قرون هذا الثور الهلالية الشكل في أقدم رسوم معبد مين.

وعلى أية حال، فلقد عبد "مين" في المنطقة فيما بين أرمنت وطيبة، وفيما بسين قفط وأخميم، وإن كان مركز عبادته الرئيسي في مدينتي "قفط" (محافظة قنا) و"أخميسم" (محافظة سوهاج)، ومع ذلك فقد عُبد في كل المناطق التي يقترب فيها النيل من البحر الأحمر، حيث كانت طرق القوافل تخترقها إلى البلاد الشرقية وإلى المناطق الجنوبية، وهكذا أصبح "مين" ربًا للمناطق والصحراء الشرقية صاحب الملازورد والكحسل والخصاب، وسيد البلاد الأجنبية طرًا.

هذا وقد لقب "مين" في الدولة الوسطى "ملك الآلهة"، وقد استخدم اسمه - شأنه في ذلك شأن رع وحور - في تكوين الأسماء في الأسرتين الرابعة والخامسة كما في اسم ابني الملك خوفو، "كا إف مين" و"ددف مين"، وقد أقيم معبده في أعلى قمة حيل السلاموني، المحاور لجبل الحواويش، شمال شرق مدينة أخميم، وهناك ما يشير إلى أن تحوتمس الثالث هو الذي شيد هذا المعبد، ثم اغتصبه "آي" الذي أضاف أسماءه وألقابه، كما نقش لوحته الشهيرة على واحهية المعبد، والتي سيحل فيها جهوده في المنطقة من أجل رب الإقليم وحاميه "مين"، بل إن "هرمان كيس" إنما يذهب إلى أن تحوتمس الثالث إنما شيد ثلاثة معابد أخرى في الإقليم، خصص أحدها لعبادة "حتحور"، ومع ذلك فهناك من يعتبر "آي" هو المؤسس الحقيقي للمعبد، ذلك لأن احتحور"، ومع ذلك فهناك من يعتبر "آي" هو المؤسس الحقيقي للمعبد، ذلك لأن

وأما أسباب اختيار معبد مين في مكانه هذا، فيرجع إلى أن حبانة أخميم بامتدادها فيما بين حبل الحواويش -حيث مقابر الدولة القديمة والوسطى- في الجنوب الشرقي، وحبل السلاموني -حيث مقابر العصر البطلمي والروماني- في الشمال، قد أدى بالضرورة لإقامة معبد للإله مين، رب الإقليم تؤدى فيه الشعائر الدينية، وإن رجح البعض أن إقامة المعبد هناك إنما كان من أجل عمال المحاجر، وآيًا كان السبب فإن بداية إنشاء المعبد، إنما ترجع إلى أيام الأسرة السادسة، ثم أعيد بناؤه -مع إضافات كثيرة- في عصر الدولة الحديثة.

وهناك معبودات أخرى -إلى حانب المعبود مين- فهناك "عبرت إيزة"، وقد شغلت مكانة بارزة في ديانة الإقليم، وكثيرًا ما نقراً على النقوش "عبرت إيست، سيدة إيبو"، وهناك "حتحور" التي بدأت عبادتها منذ الدولة القديمة، وقد حمل بعض السيدات لقب "كاهنة حتحور"، ثم انحصرت تقريبًا عبادة الإقليم منذ عصر الدولة الحديثة في الثالوث (مين - إيزة - حور)، حيث مثلث إيزة دور الزوجة، ومثل حور دور الابن

للمعبود مين، ومنذ عصر الأسرة الناسعة عشيرة أصبحت "حتحبور" المرادف والبديل للمعبودة إيزة في النقوش (١).

### • ١ ـ الإفليم العاشر ـ كوم أشقاه :

عرف الإقليم العاشر من أقاليم الصعيد باسم "وادجيت"، وهو اسم الأفعى المقدسة، معبودة الإقليم التي ماثلها الإغريق بمعبودتهم "إفروديت"، ومن ثم فقد سمى الإقليم باسم "إفروديتوبوليت"، وقد حملت عاصمة الإقليم باسمين، الواحد: مدنى، و"جيبو" (الثعابين)، والآخر: دينى، وهو "بر - وادجيت" وإن ذهب البعض إلى أنهما عنلفان، وأن الأولى تقع في مكان "كوم أشقاو" -على مبعدة ٥ كيلا شرقى مشطا (مركز طما - بمحافظة سوهاج)، وأن الثانية في مكان "أبوتيج" (أحد مراكز محافظة أسيوط).

والواقع أن الآراء مختلفة حول مكان عاصمة الإقليم العاشر هذا، فهي إسا أن تكون "إدفا" الحالية، على مبعدة ٦ كيلا شمال غرب سوهاج، أو تكون "كوم أسفهت" (كوم أسفحت)، أو أن تكون "قاو الكبير" (وهي في المصرية "حو - قاو" بمعنى الجبل العالى، وفي القبطية "قو"، وفي الإغريقية "أنتايوبوليس")، وهي العتمانية الحالية شرقي النهر، إلى الجنوب من البداري، أمام "قاو والغرب"، فيما بين طهطا وطما عبر النهر، أو أن تكون مدينة طهطا نفسها، أو أن تكون إلى الشمال قليلاً من "أبوتيج".

<sup>(</sup>۱) محمد بيرمى مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ١٦٢، ٣٨٣ - ٣٨٦، منصور النوبى، أخيم - عاصمة الإقليم التاسع، سوهاج ١٩٨٩ (رسالة ماحستير)، وكذا

A.H. Gardiner, Onom., II, p. 39 - 41

P. Lacau et Chevrier, op. cit., p. 226 - 227.

H. Gauthier, op.cit., IV, p. 177, BIFAO, 4, 1905, p. 39 - 101 10, 1912, p. 89 - 130.

P. Montet, Geographie de L'Egypte ancienne, II, 1961, p. 112, 114, 124.

J. Yoyott, in Kemi, XV, p. 23 - 35.

Von Bissing, Tombeaux de L'epoque romaine Achmim, ASAF, So, 1950, p. 555 F. Wainwright, (G.A.), The emblem of min, JEA, 17, 1930.

H. Gautier, BIFAO, II, 1931, p. 99, 142 - 144, 198, 299, X, 1912, p. 106 - 107.

هذا وقد سادت الإقليم كله عبادة "حور" معبود قاو الكبير، وتبوأ فيه مكانة "واد حيبت" وهو فرض -إن صح- فإن "واد حيبت - وهي كوم أشقاو" (إفروديتو بوليس)، إنما كانت عاصمة الإقليم في البدء، ثم تحولت العاصمة إلى "قاو الكير"، كما حدث في كثير من الأقاليم التي شهدت تعاقب أكثر من عاصمة في فترات متعاقبة (١).

ولعل من الجدير بالإشارة، أنه في نطاق هذا الإقليم، وعلى الضفة الشرقية للنيل، كشف عن حضارة البدارى (من العصر الحجرى النحاسى) قرب قرى نزلة المستجدة والبدارى والعتمانية ونزلة الشيخ عيسسى وعلم الدين، وإن لم تقدم لنا غير المقابر، أما محلات السكنى فقد ضاعت (٢). وكلها تقع فى مركز البدارى - محافظة أسيوط.

# ١١ ـ الإمليم الحادي عشر ـ شاس حوتب ـ الشطب :

يقع الإقليم الحادى عشر من أقاليم الصعيد (إقليم ست) برمته على الضفة الغربية للنيل، فيما بين الإقليم العاسر حنوبًا، والشالث عشر شمالاً، وكات عاصمته "شاس حوتب"، والتي أسماها الأغارقة والرومان "هبسيليس"، وهي الشطب الحالية، على مبعدة ٦ كيلا حنوبي أسيوط.

وقد عبد في هذا الإقليم المعبودان "ست" و"خنوم"، كما عبد منذ الدولة الحديثة "شاى" (شا) إله القضاء والقدر، والذي ارتبط بعاصمة الإقليم "شاس حوتب"، وكان يصور في شكل الناشر (الكوبرا)، وإن صور في كتاب الموتى في هيئة رجل ليست له مميزات خاصة، وقد عرفه اليونانيون في مصر باسم "بسايس"، وهو إله الحصاد والكروم عندهم.

O

H. Gauthier, op. cit, I, p. 181, VI, p. 75, 1975.

H. Hees, ZAS, LXXII, p. 41.

A.H. Gardiner, Onom., II, p. 49 - 62.

G. Brunton, A. Gardiner and W. Petrie, Qau and Badari, London, 1927.

<sup>(</sup>٢) انظر عن "حضارة البداري" (محمد بيومي مهران، مصر، الجنزء الأول، الإسكندرية ١٩٨٨م، ص ٢٤٧-

G. Brunton and G. Caton - Thompson, The Badarian Civilisation ناوكنا وكنا and Predynastic Remdins Near Badari, London, 1928.

هذا وتقع حبانة الشطب عند "ديرريفة"، على مبعدة ٨ كيلا حنوب غرب أسيوط، وهناك عثر على مجموعة من المقابر الكبيرة جميلة الصنع من عهد الدولة الوسطى والحديثة، فضلاً عن عدد من المقابر الصغيرة، كما كشف في عام ١٩٠٦ ن عدد من الدفنات ترجع إلى عهد الأسرة السابعة وما بعدها، وخاصة من الأسرة الحاديسة عشرة والثانية عشرة والثامنة عشرة، هذا وتشير أسطورة الصراع بين "حور" و"ست" إنما قد تم الصلح بينهما في هذا الإقليم (١).

# ١٢ ـ الإنليم الثاني عشر ـ أبنوب :

يقع هذا الإقليم على الضفة الشرقية للنيل، ويسمى فسى المصرية "حمو - إف" يمعنى "جبله"، أى حبل المعبود "إنبى" (ابن آوى)، أو "حو حفات" يمعنى حبل الثعبان، وربما كانت هذه التسمية الأخيرة أرجح، وسماه الأغارقة "هيراقرن".

وكانت عاصمته مدينة "بر - حور - نبو" بمعنى "بقرحور الذهبى"، وإن كان العلماء مختلفين على موقعها، ربما بسبب تفرقة البعض بين تسمية الإقليم (حو إف) وتسمية العاصمة (برحور نبو)، وبالتالى فإن كلاً منهما تخص مدينة تختلف عن الأخرى، ومن ثم فقد ذهب فريق إلى أن الأول (حو إف) هى الكوم الأجمر، بين البدارى ودير تاسا (وتقع دير تاسا، والتي تمثل مع مجموعة قرى مجاورة أقدم حضارات العصر الحجرى الحديث في الصعيد، أمام مدينة أبوتيج تقريبًا عبر النهر)، وأما المدينة النانية، فهي "عتاولة الخوالد"، على مبعدة ه كيلا شمال أسيوط، عبر النهر، على أن المرحوم أحمد كمال باشا إنما يذعب إلى أنها "العطاولة" (الإطاولة، وربما عرب العطيات)، حنوب شرق أبنوب (إحدى مراكز مجافظة أسيوط).

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهسران، الحضارة الصرية القديمة ٢ / ١٦٣، الموسوعة المصرية ١ / ٢٨٤، حيمس بيكي، المرجع السابق، س ١٤٦ - ١٤٧، وكذا

J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, N. York, 1912, p. 259 F.

A. Fakhry, The Monuments of Suefm at Dalishur, II, Cairo, 1961, p. 21 - 24.

H. Gauthier, op. cit., V p. 91

على أن هناك وحهًا آخر للنظر يذهب إلى أن الاسمين إنما يعنيان مدينة واحدة مدينة "أبنوب" (برر - حور - نوب) الحالية، على مبعدة ١٠ كيلا شمال شرق أسيوط عبر النهر، ٨ كيلا جنوب دير الجبراري.

هذا و تقع جبانة الإقليم في دير الجبراوي، ١٩ كيلا شمال أسيوط عبر النهر، وأمام مدينة منفلوط تقريبًا، عند سفح جبل مرق (جبل الحية قديمًا)، حيث يزيد عدد المقابر المنحوقة في الصخر عن ١٢٠ مقبرة، وتنقسم إلى مجموعتين: الشمالية فيما بين قريتي دير الجبراوي وعرب العطيات، والجنوبية إلى الشرق من قرية دير الجبراوي، وهي الأهم، حيث تقع مقبرتي "زاوا" و"إيبي"، وكان كل منهما حاكمًا للإقليم على أيام الأسرة السادسة، كماكان إقليم أبيدوس تابعًا لهما، ذلك لأن الملك "مرى إن رع" بتأثير من أمه، في أكبر الظن، نصب ابن خاله "إيبي" بن "زاوا" (زعو) حاكمًا وراثيًا على إقليم "جو - إف" (إقليم الحية)، وكان إيبي قد آلت إليه وراثة إقليم أبيدوس، عن طريق أبيه "زعو" ثم عمه "إيدى" ثم حده "خوى"، وحين تزوج "إيسي" إنما ضم إليه كذلك الإقليم الثالث (نخن)، الأمر الذي حعل منه ومن خلفائه أقوى شخصيات كذلك الإقليم الثالث

وهناك ظاهرة غريبة في مقبرة "زعو - شيماى" وولده "زعو الثالث" في ديسر الجبراوى، تدل بوضوح على مدى حب الولد لأبيه، حتى أنه فضل أن يدفن معه في مقبرته، حتى يستطيعا أن ينعما بصحبة بعضهما البعض في المقبرة، وليس بطبيعة الحال عن إملاق أو عدم الرغبة في إقامة مقبرة خاصة به، وإنما ليكون الولد مع أبيه في مكان واحد (١).

<sup>(</sup>۱) سليم حسن، أقسام مصر الحغرافية في العصر الفرعوني، القاهرة ١٩٤٤م، ص ٥٣ - ٥٤، حيمس بيكي: المرجع السابق، ص ١٣٣ - ١٣٨.

H. Gauthier, op. cit., II, p. 115, VI, p. 117 - 118. ركنا A. Gardiner, Onom, II, p. 72 - 73.

J. Pirenne, Histoire des Institutions et du droit Prive de L'Ancienne Egypte, III, Bruvelles, 1935, p. 178 - 181.=

## ١٣ ـ الإفليم الثالث عشر ـ أسيوط :

يقع هذا الإقليم على الضفة الغربية للنيل، فيما بين الإقليمين الحادى عشر والرابع عشر، وعاصمته مدينة أسيوط الحالية -حوالى ٤٠٧ كيلا إلى الجنوب من القاهرة وقد استمدت أسيوط أهميتها في مصر القديمة من موقعها المتوسط بين أقاليم الصعيد، فضلاً عن أنها مركز للقوافل المتحهة إلى واحات الصحراء الغربية، ثم إلى السودان، حيث كانت على رأس درب الأربعين، وهي الآن ثالثة المدن المصرية، بعد القاهرة والإسكندرية.

هذا وقد اختلف الباحثون في "وب - واوات" معبود اسيوط الرئيسي، فمن يراه ذئبًا، ومن يراه كلبًا وحشيًا، وهو أسود اللون، يقف على أقدامه الأربعة، وكان يشبه المعبود "أنوبيس"، وإن اختلف عنه في أن القوم كانوا يمثلونه وهو يسعى فوق أرحله، ولم يمثلوه مطلقًا قابعًا كأنوبيس، ورابضًا ككثير من المعبودات المصرية ألأخرى، وكان اسمه يعنى "فاتح الطريق"، مما يشير إلى تصور القوم لما كان لهذا المعبود من صفات ومزايا، فهو المحارب الذي يتقدم الجيوش، ويمهد لها طريق النصر، وقد استبشر به الملوك المحاربون، فكانوا يصحبون معهم تمتاله مرفوعًا على قائم من خشب، إبان خروجهم للقتال، فضلاً عن الاحتفالات الدينية والعياد.

<sup>=</sup>J. Pirenne, L'evolutin des gouverneurs des Nomes Sous L'Ancien Empire Egyptien, 1935, p 355 - 356.

هذا إلى أنه كان مسن بمين المعبودات التمى صورت على رؤوس الصولجانات واللوحات التى ترجع إلى عصور ما قبيل الأسرات، إلى حمانب ظهوره على كثير من طبعات الأحتام التى ترجع إلى عصر الأسرة الأولى.

وقد قامت أسيوط بدورها السياسي قبيل بداية العصور التاريخية، وفي عصر .
الثورة الاحتماعية الأولى، ولكنها في الحالين كانت حليفة لمدن أقوى منها، مشل "نخن"
(البصيلية) و"نني" (أبيدوس) قبل بداية الأسرات، ثم "إهناسيا" في عصر الانتقال الأول، حيث شاركت في الحرب الأهلية ضد طيبة، وأصبح أميرها "خيتي الثاني" على أيام "مرى كارع" بمثابة القائد الحربي لمملكة إهناسيا، ومن ثم نراه يفاخر بأنه "أدب مصر الوسطى، وأخضع الثوار، وأعاد النظام، وصفى سماء مصر من الغيوم"، ثم ظلت لأسيوط مكانتها كعاصمة للإقليم الثالث عشر طوال العصور الفرعونية، فضلاً عن أيام البطالمة والرومان.

هذا وقد عثر على بقايا عدة معابد في وسط المدينة، ومنها بقايا من عهد إخناتون، كما عثر على بجموعة أحجار باسم رحمسيس الثانى، وأما مقابر أمراء أسيوط من عهد الانتقال الأول ففى صخر الجبل خلف المدينة، وكان من أهمها مقبرتا: "تف إيب" وولده "خيتى الثانى"، على أن أهم مقابر أمراء أسيوط إنما هي مقبرة "حببى زفاى" -أسير أسيوط، ووالى "كرما" على أيام سنوسرت الأول (١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م)، وتتكون من سبع حجرات، وتشتهر بنقوشها الخاصة بالطقوس الكهنوتية التي كان يود أن يقوم الكهنة بها بعد موته، وقد أوقف عليها الكثير من الأراضى والعبيد والماشية، ولكن الأقدار لم تكتب له أن يدفن فيها، وإنما دفن في "كرما"، حنوب الجندل الثالث، تحت ركمة من التراب، يحيط بها حوش دائرى ضخم من الطوب، وعلى أية حال، فلقد تمتعت "أسيوط" بمكانة ممتازة في العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية وكدا في العصور الوسطى والحديثة، وذلك لوجودها على رأس درب الأربعين،

ولتوسطها منطقة من أهم المناطق الزراعية في الصعيد(١).

### ١٤- الإفليم الرابع عشر ـ القوصية :

يقع الإقليم الرابع عشر (نجفت بحت سوفى العصور المتاحرة إلى بحدى على صفتى النيل، وطبقًا لمقاييس مقصورة سنوسرت الأول بالكرنك أنه يمتد على مدى حوالى ٣٤ كيلا (٣ إترو، ٦ خا)، وإذا افترضنا أن حده الجنوبي عند قرية "دمنهور"، على مبعدة ١٠ كيلا جنوبي القوصية، فهذا يعنى أنه يمتد شمالاً حتى مشارف مدينة "دير مواس"، وربما حتى آخر حدود محافظة أسيوط شمالاً اى على مبعدة حوالى ٢٥ كيلا شمال القوصية، مع ملاحظة أن منطقة العمارنة وهى تتبع الإقليم الخامس عشر عشر حدودها الجنوبية إلى شمالى دير مواس (محافظة النيا حاليًا).

وكانت عاصمة الإقليم مدينة "القوصية" الحالية، على مبعدة ٢٠ كيلا شمالى أسيوط، وهي في المصرية "قيس"، وفي الإغريقية "كوساي"، وفي اللاتينية (Chausis, وفي المحتار للقضاعي، والمشترك لياقوت، والخطط للمقريزي "قوص قام"، وفي معجم البلدان لياقوت "قوصقم"، وفي الخطط التوفيقية "قصيحام".

وربما كان هذا الإقليم، وإقليم أسيوط، كانا إقليمًا واحدًا ثم انفصلا، لأن شعارهما إنما كنان "شحرة البطم"، ثم عرف الواحد بالشمالى، والآخر بالجنوبى، أو العلوى والسفلى، وعلى أية حال، فلقد ذكر إقليم القوصية -لأول مرة- فى معبد

W.M.F. Petrie, The Royal Tobs, II, Pl. XVII, 135

<sup>(</sup>۱) محمد بيومى مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ٣٩٥ (ط ١٩٨٩)، فرانسو دوما، آلهة مصر - ترجمة زكى سوسى، القماهرة ١٩٨٦م، ص ٦٣ - ٦٤. عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ٣٦، حيمس يكى، المرجع السابق، ص ١٣٨ - ١٤٤، الموسوعة المعرية ١ / ١٠٢، وكذا:

A. Gardiner, Onomm, II, p. 74 - 75. Lie K. Hees, Das alte Agypten, p. 51 F. Griffith, The Inscripitions of Siut and Der Rifeh, London, 1889.

J. H. Breasted, ARE, I, Chicago, 1906, p. 179 - 191, 258 - 271.

I.E.S. Edwards, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, p. 53.

الرادى للملك سنفرو، وسرعان ما احتل مكانة ممتازة فى الدولتين القديمة والوسطى، وإن كنا لا نملك قائمة بأسماء أمرائه فى الدولة الحديثة، فضلاً عن تجاهل برديسة هاريس حمن عهد رعمسيس الثالث وكذا سترابون وبلينى، لمعبد القوصية، وربما أصبح حزءًا من الإقليم الخامس عشر بعد عهد سنوسرت الثانى، خاصة وقد رأينا أن الإقليم الخامس عشر يشار إليه فى العصر الرومانى باسم القوصية (كوساى).

وأما معبودة الإقليم الرئيسية فهسى "حتحور"، وإن أضافت قائمة سنوسرت الأول إليها معبودًا آخر، عرف باسم "تب شبس" (الإله الفاخر)، وربما كان أوزيرًا.

وكانت "مير" (مرية أو ميرية - ومير في القبطية، بمعنى الشاطئ أو الجرف أو الجرف أو الجرف موتم على مبعدة ١٢ كيلا غربي القوصية، عند حافة الجبل، غرب صنبو و كذا قصير العمارنة في مقابل القوصية عبر النهر - حبانتي أمراء القوصية في الدولتين القديمة والوسطى، وقد اكتشف في الجبانتين ١٧ مقيرة لحكام القوصية في الدولة الوسطى منها مقبرتان تتميز نقوشهما بمحاكاة مدهشة للطبيعة في معالجة الحياة، سواء كانت خاصة بالجنس البشرى أو الحيوانات أو النباتات.

هذا وتشير مقابر مير إلى أن نظام الوراثة في حكم الإقليم إنما كان هو المتبع منذ إمارة "نكا - عنخ" من الأسرة الخامسة، حيث تعاقب على حكم الإقليم في الأسرة السادسة ستة أمراء بالوراثة، كان أهمهم "ببي عنخ الأوسط" والذي وصل إلى منصب الوزارة، الأمر الذي سبقه إليه أخوه الأكبر "ببي عنخ الأكبر"، غير أننا تعلم أن لقب الوزارة وقت ذاك كان لقبًا شرفيًا، أكثر منه لقبًا فعليًا.

وفى أوائل عهد الأسرة الثانية عشرة زادت مكانة حكام القوصية، حتى ذهب المبعض إلى أن الملك "أمنمحاب الأول" قد تزوج -عندما كان وزيرًا لآخر المناتجة من الأميرة الوراثية للإقليم، ابنة "سنوسرت واح كا" أمير القوصية، وأن أمنمحات الأول قد أعطى ولده "سنوسرت" الاسم العائلي للأسرة الحاكمة في القوصية (١).

<sup>(</sup>۱) عمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ۲۰ / ۱۶۵ ~ ۱۳۵ ، محمد رمزى، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، القاهرة ۹۲۳ م، ۱۲۹ الم، الجزء الرابع، ص ۷۵ - ۷۲ ، حيمس يبكي، للرجع السابق، ص ۱۲۵ – ۱۲۸ . A.M. Blackman, The Rock Tombs pf Meir, 6 Vols, London, 1914 - 1953.

### 10 - الإقليم الخامس عشر ـ خمنو ـ الأشمونين :

كان هذا الإقليم يسمى "أونو" (ونو - ونوت - ونة) بمعنى "إقليم الأرنب" ويمتد حوالى ٤٨ كيلا شرق وغرب النيل -فيما بين الشيخ طماى والشيخ عبادة شرق النهر، وفيما بين أبو قرقاص وقرية باويط الحالية على حافة الصحراء، غربى ديروط، غرب النهر.

وكانت عاصمة الإقليم "الأشمونين" الحالية، على مبعدة ١٠ كيلا شمال غرب ملوى (٥٥ كيلا جنوبي المقاهرة)، وهي في المصرية "لمحنو" أو "للحمون" بمعنى مدينة الثمانية، وهو أصل تسميتها في القبطية "شينو" أو "شمون"، كما سميت كذلك في المصرية "بر - حجوتي" بمعنى مقر المعبود حجوتي (تحبوت) معبودها الرئيس، وهو اسمها الديني، بينما كان اسمها المدني "ونوت"، وقد أسماها الأغارقة "هرموبوليس ماحنا" -أي "مدينة هرمس الكبري" (تمييزًا لها عن هرموبوليس بارفا- أي الصغرى، وهي دمنهور عاصمة محافظة البحيرة) وذلك عندما ماثلوا بين "تحوت" إليه الصغرى، وهي دمنهور عاصمة محافظة البحيرة) وذلك عندما ماثلوا بين "تحوت" إليه الحكمة والكتابة والعلم عند المصريين، وبين معبودهم "هرمس"، وقد عبدت في الإقليم المكري "عبان. شكل ثعبان.

وكانت الأشمونين مركزًا دينيًا هامًا منذ فجر التاريخ، وقد قامت بدور هام فى تطور الديانة المصرية القديمة. ففيها نشسأت المدرسة الثانية من مدارس النشأة الأولى للخليقة فى مصر القديمة (مدارس عين شمس والأشمونين ومنف).

هـذا وتتفق نظرية الأشمونين الدينية أو الثمانية، مـع نظرية عـين شمـس أو التاسوع، في أن العالم كان محيطًا مائيًا اسمه "نـون"، ولكنها تختلف عنها في "إلـه

<sup>=</sup>A. Gardiner, Onom, II, p. 77. او کلا P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 228

H. Gauthier, op. cit., I, p. 13, V, p. 164 - 165.

P. Nontet, op. cit., p. 135 - 136, 141 - 142. (24) A. Fakbry, op. cit., p. 30 - 34.

W. Helck, Die Altaggptishen gaue, Wiesbaden, 1974, p. 105 - 106.

الشمس" هنا لم يخلق نفسه بنفسه، وإنما انحدر من "ثامون" مكون من أربعة أزواج على هيشة ضفادع وحيات، خلقت بيضة وضعتها فسوق مرتفسع على سلطح "نسون هرموبوليس"، ومن هذه البيضة خرجت الشمس، فهذه العقيدة تنتهى إلى الشمس، ولكن لا تبدأ بها، والشمس ولدت في هرموبوليس، وليس في هليوبوليس، ومن ثم قإن السيادة يجب أن تكون من حق هربوليس، وليس من حق هليوبوليس.

ولعل من الأهمية بمكان أن هناك من يذهب إلى أن المعبود "أمون" إنما كان موطنه الأصلى في "الأشمرنين"، وأن ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، هم الذين أتوا به إلى طيبة (الأقصر)، ثم أخذت شهرته تنتشر حتى طغى على جميع المعبودات المصرية، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أنسا لا نملك دليلاً على وجود آمون في "هنو" (الأشمونين) إلا على أيام الأسرتين التاسعة عشرة والسادسة والعشرين، بينما هناك ما يؤيد وجوده في طيبة منذ الأسرة الحادية عشرة، بل إن "دوما" إنما يذهب إلى أن آمون قد ذكر في طيبة -للمرة الأولى- على أثر يرجع إلى عهد الملك "بهي الأول" من الأسرة السادسة.

وأيًا ما كان الأمر، فلقد قامت "خمنر" بدور هام أثناء الثورة الاحتماعية الأولى ضد الإهناسيين، حتى أن أميرها "نحرى" يزعم أنه أنقذ مدينته في يوم الشدة من رعب القصر وكان حصنها يوم المعركة، وعلى أية حال فلقد ظلت الأشمونين على مكانتها حتى عصر الدولة الحديثة، وخاصة على أيام الرعامة، عندما كانت أسرتها الحاكمة أقوى عائلات مصر الوسطى، وقد ظهر من بينهم بعض كبار كهانة أمون في طيبة، وجعلوا من مدينتهم الأشمرنين مدينة مقدسة، ومن معبودها تحوت ربًا للعلم والمعرفة، واستمرت على أهميتها في العصور التالية، وفي القرن الماضى أشار "على باشا مبارك" (استمرت على أهميتها في الخصور التالية، وفي القرن الماضى أشار "على باشا مبارك" مدينة المنابئ، فقال: ومع ذلك فمديرية المنابئ كانت تسمى مديرية الأشمونين أو ولاية الأشمونين أو إقليم الأشمونين أو إقليم الأشمونين .

هذا وقد كشفت الحفريات في أطلال الأشونين عن كثير من الآثار الهامة من العصور المختلفة، وخاصة أوراق البردي اليونانية وبعض الآثار البطلمية والرومانية، كما عثر على أحجار تدل على وجود معبد من أيام أمنمحات الثاني (١٩٣٩ – ١٨٩٥ ق.م)، وآخر من أيام رحمسيس الثاني، وثالث للملك الإغريقي "فيلب اريدوس"، ورابع من العصر البطلمي قدمه أهل المدينة للملك "بطليموس الثالث".

هذا ويدخل في نطاق هذا الإقليم مدينة العمارنة، عاصمة إخناتون، وقد تحدثنا عنها من قبل، وهناك أيضًا مدينة "أنطونيوبوليس"، ومكانها الآن بلدة "الشيخ عبادة"، وينسب تأسيسها خطأ إلى الإمبراطور الروماني "هدريان" (١١٧ – ١٣٥٩) في عام ١٢٠، إحياء لذكرى غلامه "أنطونيو" الذي غرق في النيل أمام المدينة، وعلى أية حال فلقد قامت في هذا المكان على أيام الدولة الحديثة مدينة شيد فيها "رعمسيس الشاني" (١٢٩٠ – ١٢٢٤ ق.م) معبدًا ما زالت أطلاله باقية حتى اليوم، وردت على حدرانه أسماء معبودات كثيرة – منها "تحوت" معبود الأشمونين، و"خنوم" معبود "حرورو" وأمون رع معبود طيبة، وحور أختى معبود إيون، وبتاح معبود منف، وزوجاتهم – فير أن اسم المدينة لم يرد في أي نقش من النقوش الباقية حتى الآن.

هذا وقد كشف بعثة حامعة روما في عام ١٩٦٥م عن ١٣ قبرًا، يعتقد أنها من أوائل عهد الأسرات.

هذا وينسب إلى "هادريان" إنشاء طريق بين هذه المدينة، و"برنيكى" على البحر الأحمر، زوده بمحطات للمياه والحراسة، مما عاد على المدينة بالنفع، لأن تجارة مصر الشرقية كانت حينئذ قد بلغت الذروة في القوة حتى بلغت الهند، كما أعطى مواطني المدينة حقوقًا لم بسمح بها لغيرها، مثل حق الزواج من مصريات.

وقد عرفت المدينة في العصر الروماني، ولفترة ما، باسم "هادريانوبوليس" و"بيزانتينوبوليس" سرعان ما أصبحت مركزًا لنشر الحضارة الإغريقية في مصر

الرسطى، ومنع أهلها حقوق المواطنة فل وحق تأسيس محلس للشورى، فضلاً عن المؤسسات العامة ذات الطابع الإغريقي.

وفي العصر الإسلامي عرّب المسلمون اسم المدينة "أنطونيوبوليس" إلى "أنصتا" حريًا على الأسلوب العربي الجميل في الاشتقاق اللغوى، وزاد من اهتمام المسلمين بالمدينة ارتباط إحدى قراها، وهي "حفن" بسيدنا ومولانا عمد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن من هذه القرية (حفن) كانت السيدة مارية، أم إبراهيم، ولد النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اهتم الصحابة بها، وأعفيت من الخراج، وأقام بها عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، مسجدًا عرف باسم مسجد سيدى عبادة، ومنه أخذت القرية اسمها الحالي "قرية الشيخ عبادة" (وتقع على مبعدة ٢٨ كيلا من زاوية الأموات، ٣٨ كيلا من النبيا عبر النهر)، في مقابل مدينة الروضة، فيما بين ملوى وأبو قرقاص عبر النهر، والذي عرفت به منذ القرن الثالث عشر الهجرى (الذي يبدا فسي ٢٤ منذ القرن الثالث عشر الهجرى (الذي يبدا فسي ٢٤ / ١٠ / ١٠ / ١٠٠).

هذا وتقع حبانة الأشمونين في "البرشا"، على الضفة الشرقية للنيل، حيث اختار أمراء الأشمونين موقع مقابرهم في الجهة البحرية من وادى صخرى في التلال الواقعة خلف دير البرشا (دير النخلة) حيث عثر هاك على كثير من التواابيت الحشبية التي غطيت حوانبها بنصوص التوابيت والمناظر الدينية المختلفة، على أن أهم مقابر البرشا إنما هي مقبرة "تحوت حتب" والى الأشمونين على أيام سونسرت الثالث (١٨٧٨ - ٨٤٣ ق.م) وفيها المنظر المشهور الذي يمثل نقل تمثاله الكبير المقطوع من محاجر المرمر في "حتنوب" حلى مبعدة ٢٧ كيلا في الصحراء إلى الشرق من مدينة العمارنة وقد بلغ ارتفاعه حوالي سبعة أمتار، ووزنه ٢٠ طنًا، وتكفل بنقله ١٧٧ رجلاً، راضين غير مكرهين، كمايزعم صاحب التمثال.

وفى العصر المتأخر، أصبحت "تونا الجبل" (حسرت المصرية، و"حاسرو" فى القبطية، ثم "تونى" فيما بعد) حبانة الأشمونين حلى مبعدة ١٧ كيلا جنوب غرب

الأشمونين على حافة الصحراء- وقد كشفت الحفائر هناك عن مدينة كاملة للموتمى، ترجع إلى الفترة فيما بين العصر الفارسي وحتى العصر البطلمي.

ولعل أهم معالمها الجبانة الكبيرة للطيور المقدسة والقردة، رمىز المعبود تحوت، حيث عثر على آلاف الموميات للطائر أبو منحل والقردة محنطة وموضوعة داخل توابيت حجرية صغيرة أو أوان فخارية، وقد كدست هذه الموميات في محرات طويلة متشعبة حفرت في باطن الأرض.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن طائر "أبو منجل" لم يكن هو الرمز الوحيد للمعبود "تحوت" ذلك لأن القوم إنما قد رمزوا له بثلاث كائنات حسية، رمزوا إليه -كما أشرنا آنفًا- بالطائر "أبيس" (أبو منجل)، أو رأس أبيس على جسد آدمى، ولكنه كان من الممكن أن يكون "قردًا"، أو أن يبرز نفسه "كقمر"، ثم سرعان ما خرج القوم بتأويلات عدة من روابط "تحوت" (جحوتى) بهذه الرموز، ففسرها بعضهم على أساس التشابه الوظيفي بين تحوت ورب الحساب، وبين القمر الذي اتخذت منازله أساسًا لحساب الشهور والليالى، ثم على أساس التشابه الوظيفي كذلك بين "تحوت" نائب "رع" وبديله ووزيره في مجمع الآلهة، وبين القمر نائب الشمس وبديلها في ليالى السماء.

على أن هناك من فسرها على أساس التشابه المظهرى فى التقويس اليسير، الذى يظهر به كل من عرجون القمر أو هلاله، ومنقار أبى منحل، وريشة الكتاب التى يستخدمها "تحوت" رب الكتابة والميزان.

على أن أهم مقابر تونا الجبل إنما هى مقبرة "بتوزيريس" (بدى أوزير - عطية أوزير)، كبير كهنة تموت فى الأشمونين منذ أخريات العهد الفارسى، وحتى حوالى عمام ٣٠٠ قرم، وقد شيدت المتبرة بالميسر، وزينت حدرانها بمناظر ملونة تمثل بعض نواحى المياة اليومية، وطرفط أنفن المحتلفة (المتسرى - اليونانى - والمعسرى اليونانى) -ومسن

ثم فهى تحتل مكانة فنية ممتازة، وعلى مبعدة ٣ كيلا من هذه المقبرة كشف عن لوحة الحدود الغربية لمدينة العمارنة، والتي كانت تمتد على ضفتى النيل(١٠).

# ١٦ ـ الإقليم السادس عشر : حبنو ـ الكوم الأحمر :

وكان يسمى "ما - حج" بمعنى إقليم الوعل (الغزال)، وكانت عاصمته "حبنو"، والتى ما زال موقعها موضع خلاف، فى أن تكون مدينة المنيا الحالية، أو أن تكن "السوادة" الحالية، على سفح المنحدر الذى يضم مقابر زاوية الأموات (زاوية المينن)، أو تكون زاوية الأموان نفسها (على مبعدة ٢ كيلا شمال الكوم الأحمر) أو أن تكون الكوم الأحمر أو فى مجاوراتها مباشرة، وإلى الجنوب من زاوية الأموات، على الضغة الشرقية للنيل، وعلى مبعدة ١٠ كيلا شمال شرق المنيا، عبر النهر الممام قرية المطاهرة التى تقع على الضفة الغربية للنيل- على أن أهم مدن الإقليم فى العصر الحاضر، إنما هى مدينة "المنيا" الحالية، وقد عرفت فى العصر الفرعونى -فيما يرى البعض- باسم "مونى" (Moni)، أو المرضعة (Monne)، أو "منعت خوفر" أي

<sup>(</sup>۱) جيمس بيكى، المرجع السابق، ص ٨٦ - ٨٦، الموسوعة المصرية ١ / ١٠٣، ١٠٣، ١٢٦، ١٠٩، ١٥٥٠ وا، ويدة عطا، المرجع السابق، ص ٢٣ - ٢٠. محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ٣١٠ - ٢٥ - ٢٠ (٣١٠ - ٣١٠) وكذا:

F. Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, paris, 1965, p. 300.

V. Lons, op. cit., p. 33 - 37.

J. Vandier, la Religion Egyptienne, Paris, 1949, p. 150 - 160.

H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, New York, 1961, p. 151, 155 - 156.

A.H. Gardiner, Onom,., II, p. 79 - 83.

P.E. Newberry and Griffith, EI - Bersheh, 2 Vols, London, 1894 - 1895.

H. Gauthier, op. cit., IV, p. 176. ركا JEA, 28, p. 23.

A. Weigall, Guide to The Antiquities pf upper Egypt, p. 77 - 78.

H. Hees, op. cit., p. 120.

وانظر : عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديسم ١ / ٣٠٣، فرانسسو دومًا، آلهـة مصـر، ص ٦٤ - ٦٧، الموسوعة المصرية ٢ / ٥٠١ - ٥٠٠.

قرية "العنبحة" (El - Anbage) على مقربة من بنى حسن (مقابل أبو قرقاص عبر النهر)، وقد عرفت المنيا فى العصر البيزنطى باسم "تيمونى" (Temoni) وهى كلمة قبطية بمعنى الدير أو المنية، وإن كان الأرجح أن تسمية المنيا، عربية الأصل، وقد وردت فى كتابات المؤرخيين المسلمين - كالمقريرى والإدريسي وياقوت- باسم "منية ابن خصيب"، وعرفت فى العصر العثماني باسم "بنى خصيب" المعروفة بالمنيا.

وهناك في زاوية الأموات، وفي وسط حبانة "حبنو أحد" أن الأهرامات الثلاثة (سيلا وزاوية الأموات والكولة) التي تنتمي إلى الأسرة الثالثة، وما يسزال الجنوء الأسفل من هرم زاوية الأموات باقيًا حتى الآن، وقد قام "ريموند فييّ" بتنظيف، وإن لم يجد ما يدل على تاريخه، بل إنه فشل في العشور حتى على مدخله، وإلى الجنوب من زاوية الأموات مباشرة تقع حبانة الكوم الأحمر، وتضم عددًا من القبور المنحوتة في الصخر، يرجع معظمها إلى أيام الدولة القديمة، وبعض منها إلى الدولة الحديثة.

على أن مقابر أمراء الإقليم السادس عشر، إنما توجد في "بني حسن" على مبعدة ١٠ كيلا جنوب زاوية الأموات (زاوية الميين)، ٢٠ كيلا جنوب مدينة المنيا، عبر النهر، وأمام مدينة أبو قرقاص، على الضفة الشرقية للنيل، وهي سلسلة من المقابر الصحرية التي تمتد لبضعة أميال على طول واجهة الهضاب أمام شاطئ النيل الشرقي، المسمحرية التي قريتي شرارة وأتليدم، هذا وتعتبر المجموعتان الواقعتان في أقصى الشمال من الأسرتين الأولى والثانية، وفي أقصى الجنوب من الأسرة الخامسة من أقدم المقابر، وفي الجهة الشمالية للوادي توجد مقابر ترجع إلى الفترة من الأسرة العشرين، وحتى الثلاثين، غير أن أهم مقابر بني حسن إنما تلك التي ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة وتقع قبالة أبو قرقاص مباشرة وتعتبر في مجموعها أثرًا رائعًا لحضارة الدولة الوسطى، ولعل من أهمها مقابر: الأمراء: إميني (أمنمحات) وخنوم حتب الثاني وباقت، من ولعل من أهمها مقابر: الأمراء: إميني (أمنمحات) وخنوم حتب الثاني وباقت، من

وهناك على مبعدة ٣ كيلا حنوبى المقابر، مدخل لواد فيه معبد منحوت فى الصخر، على مسافة - كيلا من المدخل، وهبو المعبد المعروف باسم "اسطبل عند" (سبيوس أتميدس)، وفي آخر الوادى هيكل آخر منحوت في الصخر، حدرانه مغطاة بنقوش ملونة، والمعبد والهيكل كلاهما يرجع إلى أيام "حتشبسوت" وتحوتمس الشالث (١٤٩٠ - ١٤٣٦ ق.م).

وأما معبود الإقليم الرئيسي فهو "حور"، والذي نراه في العصور المتاخرة حاثمـا فوق ظهر الوعل(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشبارة إلى مدينة "نفروسى"(٢) فى هذا الإقليم السادس عشر، وهى مدينة ذات أهمية دينية منذ وقت مبكر، ترجع إلى أيام الأسرة السادسة على الأقل، وكان بها معبد لحتحور، كما ذكرت مدينة "نفروسي" فى عدة مقابر فى "بنى حسن" (مقبرة باكت الثالث، ومقبرة حيتى، وكلاهما من الأسرة الحادية

<sup>(</sup>۱) محمد يومى مهران، الحضارة للصرية ٢/٥٦، مصر ٢/٠٦، حيمس بيكى، المرجع السابق، ص ٥٧ - ٨٠٠ الموسوعة المصرية ١ / ٢٥٠، ١٦٥٠. زيدة بحمد عطا: إقليم المنيا في العصر البيزنطى - القاهرة ١٩٨٢، ص ص ١٣٠٠ - ١٤. وكذا:

F.L. Griffith, Beni Hassan, 4 Vols, London, 1893 - 1900.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 229. او كذا A. Gardiner, op. cit., II, p. 90 - 92.

H. Gauthier, op. cit., III, p. 36 - 37. كذا , H. Kees, op. cit., p. 120.

E.Amelineau, La Geographie de L'Egypte a L'Epoque Copte, Paris, 1895, p. 140, 257.

R, Weill, Fouilles a Tounah et a Zaouiet - Maietin, Paris, 1912,

<sup>(</sup>٢) قدم الدكتور عصام محمد السعيد عبد الرازق - المدرس بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، رسالة ما حسير بعنوان "وثائق ونصوص حرب التحرير ضد الهكسوس - دراسة لغوية - تاريخية" - تحت إشرافي، ومعى الزميل الكبير الأستاذ الدكتور عبى الدين عبد اللطيف - أستاذ الأثار وعميد كلية السياحة بجامعة حلوان، وقد أحيزت الرسالة في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٠م بتقدير ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، وتبادلها مع الجامعات والمراكز العلمية العربية والأحنبية، وقد تحدث فيها عن "نفروسي" بالنفصيل، وقد اعتمدنا عليها هنا.

عشرة، ومقبرة خنوم حتب الأول، ومقبرة إيمنى، من الأسرة الثانية عشرة) (١٠)، كما ذكرت على لوحة في أبيدوس، من الأسرة الثانية عشرة، وموجودة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة (٢٠).

هذا وقد اختلف العلماء في موقع "نفروسي"، فذهب فريس إلى أنها إنما تسع شمال الأشمويين بأميال قليلة (٢)، على أن هناك وجها آخر للنظر يجعلها -اعتمادًا على نص في مقبرة في الكوم الأحمر - إلى الجنوب مباشرة من زاوية الميتين (١ كيلا شمال شرقى مدينة المنيا - عبر النهر)، على أن هناك وجها ثالثًا للنظر، يجعلها في "أتليدم" (١٠ كيلا شمالي الأشمونين)، بينما يجعلها فريق رابع في "منطوط حاريس"، في وسط الأرضين الزراعية - فيما بين "أبو قرقاص" و "بلنصورة" (٢٠ -ويرى فريق خامس أن تحديد مكان بعينه لموقع "نفروسي" لم يثبت حتى الآن، وإن اقترح عدة مواقع مثل: بلنصورة، وأتليدم، ومكان إلى الشرق من "هور "(١)، وأخيرًا فإن هناك وجهًا سادسًا للنظر يذهب إلى أن تحديد موقع "نفروسي" من ناحية "منطوط حاريس"، أكثر منه في أتليدم و هو (١٠).

### ١٧ ـ الإقليم السابع عشر ـ إنبهـ القيس :

كان يسمى "إنبو" (ابن آوى) وكانت عاصمته في مكان القيس الحالية، على

P. Newberrym Beni - Hassan, : وكذا ، ١٣٥ - ١٣٠ الرجع السابق، ص ١٣٠ - ١٣٣. وكذا الله عمد السعيد، المرجع السابق، ص ١٣٠ - ١٣٥ المرابع ال

<sup>(</sup>٢) عصام محمد السعيد، المرجع السابق، ص ١٣٠.

B. Gunn and A.H. Gardiner, JEA, S, 1918, p. 46, n. 6.

A. Fakhry, ASAE, 39, 1939, p. 720.

J. Maspero, Notes du Jour le Jour, III, in PSBA, 13, 1891, p. 516.

J, Hessler, Historische Topographie. .., 1981, p. 180 F.

L. Habache, in ADATK, 8, 1972, p. 51.

F. Gommd, Die Besildung Agyptens Wahrend des Mittleren Reiches, I, ober (A) agyptens nd des Fayum, 1986, p. 315

مبعدة ٢ كيلا جنوبي غرب بنى مزار بمحافظة المنيا، وهي في المصرية "ساكا" (ساكو)، وهي في قاموس جوتييه "كاسا"، ومنها جاءت التسمية الحالية "القيس"، كما كانت تسمى "إنبوت" نسبة إلى اسم الإقليم المأخوذ في المعبود "إنبي" (أنوبيس) -الممثل برأس ابن آوى- ونظرًا لأن "ابن آوى" أو الكلب كان مقدسًا فيهان فقد أطلق الأغارقة على المدينة اسم "كينوبوليس"، بمعنى "مدينة الكلب".

هذا وكان هذا الإقليم يمثل مع الإقليم السادس عشر، إقليمًا واحدًا، كانت عاصمته "حبنو"، حيث كان يعبد كل من "إنبى" (إنبو، أنوبيس)، وحور (الصقر)، ثم انقسم الإقليم إلى إقليمين في وقت ما، حيث عُبد "حور" في "حبنو"، وعُبد "إبى" في "ساكان".

وهناك على مبعدة ٣٢ كيلا إلى الجنوب من "ساكا" يوحمد "حبل الطير"، وعلى مسافة قصيرة منه توحد "قرية طهنطا الجبل"، حيث توحد بعض المقابر المنحوتة في الصخر من عصر الدولة القديمة، وحد فيها أسماء "منكاورع" و "أوسركاف"، فضلاً عن معبد صغير(١).

### ١٨ - الإقليم الثامن عشر - سبا- الحيبة :

كان هذا الإقليم يسمى "سبا"، وكانت عاصمته فى مكان مدينة "الحيبة" الحالية -على مبعدة ٥ كيلا جنوبى مدينة الفشن، بمحافظة بنى سويف- وهى "سبا" المصرية، وربما كانت هى نفسها "حات بنو" القديمة ومقر طائر مالك الحزين (فرنكس) الذى قدس هناك - ومعبودها الرئيسى "حور"، كما عبد هناك أنوبيس وسوكر(٢)، وأما اسمها اليوناني فهو "هيبونوس".

<sup>(</sup>١) جيمس بيكي، المرجع السابق، ص ٥٦ - ٥٧، وكذا :

A. H. Gardinerm Onom, II, p. 103 - 105.

H. Gauthier, op. cit., V. 1975, p. 193.

P. Lacau et H. Chevrier, op. vit, p. 229.

<sup>(</sup>٣٩٨ - ٣٩٥ ، ٣٤١ - ٣٣٤ / ٢ انظر هذه المعبودات (محمد بيومى مهران، الحضارة المصرية النّديكة ٢ / ٢٠٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ - ٣٩٥ . ٧٠ لل المرجع السابق، ص ١٣ – ٢٤، ٧٧ - ٧٧ ، ٨٨ ، وكذا - 7 - كان المرجع السابق، ص ١٣ – ٢٤، ٧٧ - ٧٧ ، ٨٨ ، وكذا - 7 - ١٤. ١٥. 83 - 85, 116.

هذا وما تزال هناك معالم السور الكبير الذى أقامه "باى بجم الأول"، والكاهن الأكبر لأمون "من خبر رع" فى الأسرة الحادية والعشرين (١٠٨٧ - ٩٤٥ ق.م) قائمة فى الحيبة، كحد شمالى لسلطان كهان أمون فى طيبة، وملوك تانيس فى الشمال، كما عثر فى الحيبة على بقايا أنقاض معبد لآمون من الأسرة الثانية والعشرين، فضلاً عن أوراق بردية هامة، لا ريب فى أن أهمها "بردية ون أمون" التى عثر عليها فى عام أوراق بردية هامة، لا ريب فى أن أهمها "بردية ون أمون" التى عثر عليها فى عام

# ١٩ ـ الإقليم التاسع عشر ـ وابو ـ البهنسا :

يسمى هذا الإقليم "وابو" (إقليم الصولحان واب)، ويقع على الضفة الغربية للنيل، فيما بين الإقليم السابع عشر والعشرين، وكانت عاصمته فى مكان "البهنسا" الحالية وتقع على بحر يوسف، على مبعدة ١٤ كيلا شمال غرب بنى مزار، بمحافظة المنيا- وهو "وابوت" المصرية، و"أكسير ينخوس" (القنومة) الإغريقية، على أساس أن معبودها هو الإله "وب"، وهو معبود على صورة إنسان، وهى "بر - بحد" (بر - بحدت)، أو "بر - مزد" المصرية، وهى "بمجى" القبطية.

وهى، فى رأى آخر، "إكسيرينخوس" الإغريقية، على أساس أن معبودها هو "ست"، وذلك لأن أحد أسماء العاصمة هو "بر - رو - حوح" (مقر المذبحة أو الكلمات السيئة) حيث قام "ست" هناك بصب اللعنات على عدوه "حور"، الذى نجح فى قطع ساق ست وخصيتيه إبان الصراع المشهور بينهما، ثم تمكن ست من دفن هذه

<sup>(</sup>۱) عمد يومى مهران، مصر ٣ / ٥٥٥، حيمس يبكى : المرجمع السابق، ص ٥٤ - ٥٥، الموسوعة المصرية المرابة ١ ٢٢١ /

J. Cerny, CAH, II, Part, 2 B, Cambridge, 1975, p. 652 - 653.

H. Gauthier, op. cit., IV, 1975, p. 66. ASAE, 22, 1922, p. 204 - 205.

G. Daressy, BIFAO, XII, p. 17. P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 229. وانظر عن "بردية ون أسون" (محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية - الآداب والعلوم - الإسكنارية

۱۹۸۹، ص ۱۲۷ – ۱۳۹).

الأعضاء فى هذه المدينة التسى كسانت تدعسى "بسر - بحسد"، أو علسى أسساس أن "اكسيرينخوس" إنما تعنى "سمك القنومة" الذى يقدسه أهلها، ويرون فى ظهسوره بالمساه القريبة منهم دلائل خير وبركة، وكانوا يتعصبون له ويعادون من يسخر مسن معبودهم، وقد روى "بلوتارك" قصة المعارك الدامية بينهم ويين أهسل القيس (كينوبوليس) الذين كانوا يأكلون هذا النوع من السمك (سمك القنومة - Mormyrus Kannume \*.

هذا ورغم أننا لم نعثر حتى الآن على اطلال معابد البهنسا، فلا ريب فى أنه كان بها عدة معابد، منها معبد سبت، الذى عبد هناك، وطبقًا لما حاء فى "بردية هاريس"، فلقد أغدق عليه الملك رعمسيس الثالت (١١٨٢ - ١١٥١ ق.م) كثيرًا من الهبات، كما كان فيها معبدان آخران، الواحد للمعبودة "نواريس" (تا - ورت)، والآخر للمعبودة "رننوت".

وكانت هناك حالية أرامية (يهودية) تقيم في المذينة، ربما منذ العصر الصاوى أو الفارسي، وقد عثر على بعض وثائقها مكتوبة على البردى، على أن أهم اكتشافات البهنسا إنما تتمثل في مجموعتين عرفتا بأقوال يسوع المسيح (سيدنا عيسى عليه السلام)، وأقوال مماثلة تمثل أجزاء من أناجيل مفقودة، كما عثر في البهنسا على مجموعة هامة من أوراق البردى اليونانية لعل من أهمها : مخطوط أفلاطون المعروف باسم "مقالة أفلاطون الملينيكا"، وهي نسخة من كتاب تاريخي لمؤرخ يوناني من الطراز الأول غير معروف، هذا فضلاً عن مخطوطات من أشعار "باخيليديس"، وكتابات "يندار"، وقطع متناثرة لسافو والكمان وكليماكس، وكثير من النفائس الأخرى.

وعلى أية حال، فلقد احتفظت البهنسا بمكانتها على أيام اليونان والرومان، وامتلأت بالمنشآت العامة، وقد أشارت، بردية ترجع إلى حوالى عام ٣٠٠ ق.م، إلى وحود عمال مكلفين بحراسة المنشآت العامة ومراقبة أحوالها، وفي بردية أخرى معابد لإيزة، خصص لها ست حراس يتناوبون العمل فيها، كما تمدشت برديات أحرى عن المسارح والجمنازيوم والكابيتول، فضلاً عن "السوق" (Agora) السذى كنان في قلب

المدينة، والحمامات العامة وغيرها من المبانى العامة، مما يشير إلى أن المدينة كانت أحمله المراكز الكبيرة للتعليم الإغريقي، فضلاً عن وحود حالية إغريقية كانت تعيش هناك(١).

# ٢٠ الإقليم العشرون : نفر .. خنتى :

كان الإقليم العشرون من أقاليم مصر العليا (الصعيد) يسمى "نفر - مرسى" يعنى "إقليم النحيل الأعلى"، ويقع على الضفة اليسرى للنيل، متاحمًا للإقليم الحادى والعشرين (نعر جو، وكان الإقليمان يكونان إقليمًا واحدًا، ثم انفصلا(٢).

وكانت عاصمة الإقليم العشرين هي "إهناسيا - وقد سبق أن تحدثنا عنها عنهد حديثنا عن العواصم السياسية على أنها عاصمة مصر في العصر الذي سمى باسمها، أي العصر الإهناسي -.

وهناك أيضًا مدينة "دشاشة"، وتقع على الشاطئ الغربى لبحر يوسف، حنوبى إهناسيا المدينة، وإلى الشمال الغربى من مدينة "ببا" إحدى مراكز محافظة بنى سويف، وتمتد خلفها الصحراء الغربية التى تضم حبانة ترجم مقابرها إلى الدولة القديمة، وهى مقبرة "أنتى" (ولعله أحد أشراف عهد الملك ساحورع)، وكذا مقبرة "شدو"(٢).

هذا وتقع حبانة إهناسيا - أو حبانة الإقليم العشرين - فيما بين "قرية سد منت الجبل، وقرية "ميانة" في محافظة بني سويف، على الضفة الغربية لبحر يوسف، في مواحهة بلدة "إهناسيا المدينة"، وتمتد حبانة "سدمنت" عدة كيلوات على طوال التلال

<sup>(</sup>۱) عمد بيومى مهران، الحضارة المصرية ٢ / ١٦٦، حيمس بيكى: المرجع السابق، ص ٥٥ - ٥٦، المرسوعة المصرية ١ / ١٦١، ٢ / ٥٠٠. زبيدة عطاء المرجع السابق، ص ١٩ - ٢٣٠، استرابون فسى مصر، ص ٥٠ - ١٠٤.

A.H. Gardiner, Onom., II, p. 111. لوكلا E.A.W. Budge, op. cit., 1047.

H. Gauthier, op. cit., I, p. 175, II, p. 107 - 108.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 229.

H. Gauthier, Dictionaire des Noms Geographique, III, 1975, p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> محمد بيومى مهران، مصر - الجزء النانى - الإسكندية ١٩٨٨م، ص ٢٣٠ - ٢٣١، وكذا: W.M. F. Petrie, Deshasheh, London, 1898.

الغربية، بن حبل سدمنت وقرية ميانة، وتضم قبورًا ترجع إلى جميع العهود، عشر فيها على توابيت منقوشة، ونماذج للحياة اليومية وللسفن، ومساند للرأس، وتماثيل دينية ولوحات، وغير ذلك من مختلف ألوان الأثاث الجنازي.

وتضم حباة سدمنت عددًا من القبور الهامة، فهناك -غير ما ذكرنا آنفًا- قبور الوزيرين "بارع حوتب" و "رع حوتب"، من الأسرة التاسعة عشرة، هذا فضلاً عن قائد الجيش "ميتى" على أيام "رعمسيس الثانى"، وهناك أيضًا "رع حاشيف"، وقد عثر على ثلاثة تماثيل، تمثل مختلف أطوار عمره، وقد توزعت في متاحف: المتحف البريطاني ومتحف "لى كارلسبورج"، والمتحف المصرى بالقاهرة (١).

## ٢٦ - الإقليم الحادي والعشرون : نعر ـ بحو ـ شدت ـ الفيوم :

يسمى الإقليم الحادى والعشرون من أقاليم الصعيد "نعر - بحو" (إقليم شهرة النحيل الأسفل)، وكانت عاصمته "سبك" أو "بر - سبك" بمعنى مدينة التمساح، والأكثر شيوعًا "شيدت"، وتقع بقاياها فى أطراف مدينة الفيسوم الشمالية، حيث تقع كيمان فارس (حى الجامعة الآن) فى مكان بحيرة كانت تقع فى أطراف واحة الفيوم (على مبعدة ٨٠ كيلا من القاهرة)، تصل إليها مياه الفيضان عن طريق لسان من الأرض الخصبة، عرضه ثمانية كيلومترات، وقد كانت فى بادئ أمرها عبارة عن مستنقعات واسعة مملوءة بالمياه، وفى الأسرة الخامسة (حوالى ٢٤٨٠ - ٢٣٤ ق.م) حففت الأجزاء الأكثر قربًا عن طريق عمل حسور، وشيدت هناك مدينة "شيدت" بمعنى "البحيرة"، ثم أطلق عليها فى العصور المتاخرة "بايوم" بمعنى "اليم أو البحيرة"، ثم وردت فى القبطية "فيوم"، وفى العربية "الفيوم" بعد إدخال أداة التعريف، وأما اليونان فقد أسموها "كركود يلوبوليس" بمعنى مدينة التمساح نسبة إلى معبودها الرئيسى فقد أسموها "كركود يلوبوليس" بمعنى مدينة التمساح نسبة إلى معبودها الرئيسى "سبك"، كما أطلت عليها بطليموس الثانى (٢٨٤ - ٢٤٢ ق.م) اسم زوحته

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين مختار، الموسوعة المصرية ١ / ٢٦٨ - ٢٦٩.

" إرسينوى"، عندما اختار إقليم الفيوم لتنفيذ مشروعاته في الرى، وأقطع الكثير من أرضه لليونانيين الذين أقاموا هناك مدنًا كثيرة.

هذا وكانت البحيرة التي تشغل منخفض الفيوم تسمى في الدول القديمة "تأحنت - إن - مرور"، ثم أطلق عليها في العصر الإغريقي "بحيرة موريس" - وهو الاسم اليوناني لأمنمحات الثالث- وما زالت بقايا منها تعرف حاليًا باسم "بحيرة قارون".

هذا وتعتبر حضارة الفيوم (أ) من أقدم مواقع العصر الحجرى الحديث، إن لم تكن أقدمها جميعًا (حبوالى عام ٥٠٠٠ ق.م) حيث كشف عن قريتين تدلان على الاستقرار، ومرحلة الزراعة، وأما موقع حضارة الفيسوم (ب) فيرجع إلى مرحلة العصر الحجرى النحاسي (فيما بين عامي ٤٥٠٠، ٤٢٠٠ ق.م).

وتشتهر محافظة الفيوم بآثارها، وخاصة من عصر الدولة الوسطى، التى ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بهذا الإقليم، هذا فضلاً عن آثارها التى ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى، على أن أهم المشروعات الزراعية التى قام بها ملوك الدولة الوسطى إنما كان سد الفيوم"، حيث كانت هناك فى العصر الحجرى الحديث، تلك البحيرة التى كانت تتدفق إليها أمواه النيل، ومن ثم فقد كانت أرضها غنية بطمى النيل التى يمكن أن تنتج عصولات وفيرة، وهكذا رغب ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إعادة اتصال تلك البحيرة بالنيل، وقد نسب الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان فكرة الإفادة من مياه الفيضانات، وإقامة سد الفيوم، إلى "أمنمحات الشالث" (١٨٤٣ - ١٧٩٧ ق.م) رضم أن هناك ما يشير إلى أن المشروع قد بدأ منذ أيام "سنوسرت الشانى" إن لم يكن قبله، ومع ذلك، فالذى لا شك فيه أن أمنمحات الشالث هو الذى نفذ المشروع، وذلك عندما اتخذ من بحيرة منخفض الفيوم (تاحنت – إن مرور) خزانًا طبيعيًا، فبنى سدًا يحجز المياه، ثم يصرفها بمقدار فى أيام التحاريق، وذلك عند المدحسل الطبيعى للبحيرة، في أضيق مم ينفذ منه "بحر يوسف" الحالى خلال حيرانه من النيل، عند ديروط، شمالى في أضيق مم ينفذ منه "بحر يوسف" الحالى خلال حيرانه من النيل، عند ديروط، شمالى

أسيوط، إلى منخفض الفيوم، وكان هذا الممر يسمى "راحنة" بمعنى فيم البحيرة، ثمم حرف إلى "لاهنة"، وأخيرًا إلى "لاهون"، وهو اسمه الحالى، وإن كان "بمترى" قد حرفه إلى "كاهون"، ويروى أن "سترابو" قد شهد بنفسه الطريقة التي كانت تخزن بها المياه، مما يشير إلى أن عملية تخزين المياه قد خلت قائمة حتى عام ٢٤ ق.م، على الأقل.

ولعل من الجدير بالإشارة أن "سد النيوم" هذا، ثانى سد أقامه المصريون، فلقد سبقه إلى الرجود سد آخر أقيم على مدخل "وادى حروى" -على مبعدة ١٣ كيلا حنوب شرق حلوان -ليمد عمال محاجر المرمر فنى تلك المنطقة بالمياه، وكان عرض الوادى ١٤٠ قلمًا، وعمقه ما بين ٤٠، ٥٠ قدمًا، وسمك السد ١٤٣ قدمًا، ويتكون جزؤه السفلى من أحجار صغيرة مختلطة بالطين، تعلوها كتل متراصة من الحجر الجيرى، وينتهى في أعلى بأحجار منحوتة ومبنية في صقوف متراصة كأنها درجات سلم ضخم، ويعد هذا السد أقدم سد في العالم، ويقدر عمره بنحو شمسة آلاف عام، أى أنه أثيم في أوائل عهد الدولة القديمة، وقد تم هذا التأريخ للسد، على ضوء الآنية الفخارية التي خلفها العمال بجوار السد، وعلى طريقة بناء واحهته التي تشبه إلى حد كبير الطريقة التي استعملت في بناء أهرامات الأسرة الثالثة والرابعة.

وأما أهم المواقع الأثرية في إقليم الفيوم فكثيرة، لعل من أهمها "شدت" القديمة (كيمان فارس) حيث عثر على معبد سبك (سوبك)، وقد بقيت منه أعمدة كبيرة من الجرانيت الوردي على هيئة البردي، كما عثر هناك على عدد من الحمامات من العصر اليوناني الروماني، فضلاً عن بحموعة كبيرة من الأواني والمسارج والتماثيل الفخارية والعملات البرونزية، إلى حانب بحموعة كبيرة من أوراق البردي التي تسربت إلى مختلف متاحف العالم، كما عثرت بعتة إيطالية على بقايا قرية إغريقية رومانية.

وهناك فى هوارة عثر على هرم الملك أمنمحات الثالث، وقد توصل "بنترى" إلى مكان دفن الملك فى عام ١٨٨٦م، وهو هرم، ليس له معبد وادى أو طريق صاعد، وإلى الجنوب منه مباشرة، نجد المكان الذى كان فيه مبنى "اللابيرنت" (التيه)، ومن

المؤكد أن المعبد الجنبازى لأمنمحات الشالث كان حزءًا من هذا المبنى الذى مات أمنمحات الثالث، دون أن يتم العمل فيه، فأكملته الملكة "سوبك نفرو" وكان طول هذا المبنى حوالى ٣٥٠ مترًا، وعرضه ٢٤٤ مترًا، وقد ضاع تمامًا، حيث استخدم منذ العصر الرومانى كمحجر، يأخذ الناس منه حاجتهم من الأحجار، وقد وصفه كل من "هيرودوت" الذى يعتبره أعجوبة فاقت الأهرام نفسها، كما وصفه ديودور الصقلى واسكليوس وسترابو.

وهناك هرم "اللاهون"، وقد شيده "سنوسرت الثانى" فوق الهضبة حريبًا من بلدة اللاهون الحالية على مبعدة ، ٤ كيلا إلى الجنوب من العاصمة "إيشت تاوى" وهناك على مقربة من اللاهون شيد نفس الملك مدينة صغيرة للمهندسين والموظفين والصناع والعمال الذين كانوا يعملون في بناء الهرم، ولتكون بيوتها بعد ذلك مساكن للكهنة الذين سوف يعهد إليهم بأداء الشعائر الجنائزية في معبديه، وقد سماها "حتب سنوسرت" (سنوسرت راض)، ترجع أهميتها إلى أنها قدم مدينة مصرية واضحة المعالم تعرف عليها الأثاريون، لأنها لم تعمر إلا فترة قصيرة، ولم تبن فوقها منازل أخرى، بينما تعاون على إخفاء أمثالها بناء بيوتها من اللبن سريع الهدم، واستخدامها للسكني حيلاً بعد حيل، وقيام مساكن العصور اللاحقة لها على أطلالها، كما أن اللاهون قد شيدت في إحدى مناطق الحواف الصحراوية الجافة، ثم هجرها أصحابها فغطت الرمال ما بقى من أطلالها.

وهناك "بجيج" (إبحيج) -على مبعدة ٥ كيلا جنوب غرب الفيوم- حيث يوحد معبد من الأسرة الثانية عشرة لم يبق منه ظاهرًا غير عمود من الجرانيت عليه اسم "سنوسرت الأول"، وهناك "مدينة ماضى" -على مبعدة ٤٠ كيلا من الفيوم، وعلى مقريةة من بلدة "أبو جندير"- وقد أسست على أيام الأسرة الثانية عشرة، واستمرت في الدولة الحديثة وفي العصر اليوناني الروماني، وقد عثر فيها عام ١٩٣٦م على المعبد

الوحيد الكامل في مصر من أيام الدولة الوسطى، وقد خصص لثالوث الفيوم: سوبك ورننوت وحور شمت (حور الفيوم).

وهناك "قصر قارون" على مبعدة ، ٥ كيلا عن الفيوم، عركز أبشواى وهناك معبد من الحجر الرملى يرجع إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحتفظ بكامل تفاصيله، وإن كان حاليًا من النقوش، وتحيط به بقايا المدينة القديمة "ديونيسياس"، وقد كانت مركزًا هامًا للقوافل، وهناك "أم البريجات" وهى منطقة أثرية على شاطئ بحيرة موريس، قريبًا من "تطون" وبها معبد من الأسرة الثانية عشرة، وآخر من العصر البطلمى لم يتم كشفه بعد، وكانت تسمى "تبتونس" فى الوثائق اليونانية، وهدو أصل اسمها "تطون"، وقد عثر فيها على كثير من البرديات اليونانية، وهناك "قصر البنات" حنوبى شاطئ وقد عثر فيها على كثير من البرديات اليونانية، وهناك "قصر البنات" حنوبى شاطئ "يوهميرا"، حيث يوجد معبد للمعبود سوبك وإيزة، وهتاك "قصر الصاغة" وهر معبد "يوهميرا"، حيث يوجد معبد للمعبود سوبك وإيزة، وهتاك "قصر الصاغة" ويرجع إلى الدولة الوسطى وربما الدولة القديمة، حيث كان وقت ذاك على شاطئ البحيرة، وعلى رأس الطريق الموصل إلى محاجر البازلت في مكان "ودان الفرس" الحالى، وقد استغل ملوك اللولة القديمة هذه المحاجر في رصف معابدهم -كمعبد خوفو الجنازى، ومعابد ملوك الأمرة الخامسة فى أبو صير-

وهناك "كوم أوشيم" -على مبعدة ٣٠ كيلا شمالى الفيسوم (٦٠ كيلا حنوب غربى الجيزة) -حيث توجد بقايا مدينة "كرانس" من العصر اليونانى الرومانى، وتضم معبدين للمعبود سوبك، وبحموعة من المنازل الطينية، فضلاً عن قدر وفير من الأوانى الفخارية والزحاحية والعملات البرونزية والفضية والذهبية والأوستراكا والبرديات اليونانية واللاتينية والقبطية والعربية.

وهناك "ديمية" -على مبعدة كيلا شمال شاطئ بحيرة قارون- وتضم معبدًا من العصر البطلمي للمعبود "سكنوبايوس" الذي كان أحد مظاهر "سوبك"، وكان على

هيئة تمساح، وقد تميز طريقها الرئيسي لها المعبد بتماثيل على هيئة الأسود الرابضة، ومن ثم نقد سميت "ديمية السباع"، وهناك "بياهمو" على مبعدة ٩ كيلا شرقى الفيوم، وقد عثر فيها على عدة نقوش، يشير أحدها إلى ما قام به أمنمحات الشالث من ترميمات لمعبدها، حيث أقام حاجزين ضخمين أقام فوقهما تمثالين كبيرين حالسين يمثلانه، ارتفاع الواحد منهما حوالى ١٢ مترًا، فضلاً عن قاعدة من الكوارتز، وقد اختفى التمشالان و لم تبق غير قاعدتهما، وبعض قطع محفوظة بمتحف الأشموليان بأكسفورد، ويطلق الأهالى على هذا الأثر "صنم بيهمو" وأحيانًا "كرسى فرعون"(١).

## ٢٢ .. الإقليم الثاني والعشرون.. حنت.. برنيت تب إيحو.. أطفيح :

يمتد هذا الإقليم على الضفة الشرقية للنيل، ويمثل آخر أقاليم الصعيد، وقد اختلف الباحثون في تسميته فذهب فريق إلى أنه إنما كان يسمى "معتنو" بمعنى إقليم السكين، بينما ذهب آخرون إلى تسميته "حنت" بمعنى الفاصلة –أى بين الصعيد والدلتا– على أن هناك وحهًا ثالثًا للنظر يذهب إلى أنه كتب بطريقة تختلف قراءتها مسن عصر إلى آخر، فهى في الدولة القديمة "مد حنيت"، وهى في الدولة الوسطى والحديثة "مدنيت"، وهى في الدولة الوسطى والجديثة "مدنو"، وإن كان الأرجح، فيما يرى البعض، "مدنو – ت".

وكانت عاصمة الإقليم "بر - نيت - تب - إيحو"، وفي القبطية "تبيح" أو "بتبيح"، بمعنى سيدة القطيع أو سيدة الأبقار، نسبة إلى البقرة "حاتحور" معبودة الإقليم،

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ۲ / ۳۵۸ - ۳۲۰، ۳۷۰ - ۳۷۸، حيمس بيكي، المرجع السابق، ص ۲۱-۲۵، ۶۵ - ۶۲.

W.M. F. Petrie, Tllahum, Fahun and Gurab, London, 1891.

A.H. Gardiner and ID. Bell, The Name of Lake Moeris, JEA, 29, 1943, p. 37 - 50.

A.H. Gardiner, Onom, II, p. 115 - 117. (115) Strabo, XVII, 809 F.

H. Gauthierm op. cit., III, p. 72, V, p. 23 Herodotus, II, 129, 148 - 149. I.E.S. Dewards, The {yranids pf Egypt, 1965, p. 225 - 236. H. Hees, op. cit., p. 219 - 230.

بل إن هناك من يلهب إلى ترجمتها بمعنى "مقر صاحب رأس البقرة"، واعتبره اسمًا دينيًا للإقليم، في مقابل اسمه السياسسي أو المدنى "ودتنو"، وسميت العاصمية في الإغريقية "إفروديتوبوليس"، نسبة إلى معبودتهم "إفروديت" التي ماثلوها بالبقرة حتحور.

وأما اسم العاصمة الحالى، فهو "أطفيح"، وقد اشتق من الاسم "تبح" أو "تبيح"
-وتقع على مبعدة ٤ كيلا شرقى النهر، قبالة الرقة بين حرزة وميدوم، وعلى مبعدة ١٨ كيلا حنوبى مدينة الصف بمحافظة الجيزة -وهـــى الآن إحــدى مراكـز محافظة الجيزة(وعلى مبعدة ١٥ كيلا شمال الواسطى عبر النهر، بمحافظة بنى سويف)-.

وأما معبود الإقليم الرئيسي فهي المعبودة "حتحور"، كما عبد القوم كذلك سبك ونيت.

هذا وقد كثر ذكر مدينة "أطفيح" كثيرًا في الكتابات النصرانية منذ عام ١٠٥٥، عندما اختار القديس "أنطونيوس" إحدى مغارات الجبل في الجهة الشرقية منها مكانًا يتعبد فيه، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى داخل الصحراء الشرقية قريبًا من البحر الأجمر ليقيم في المكان المعروف الآن باسم "دير الأنبا أنطونيوس"(١).

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية ٢ / ١٦٨ (ط ١٩٨٤)، وكذا الموسوعة المصرية ١ / ١٠٦.

A. Gardiner, Onom, II, p. 119 - 120.

C. Nims, The Name of the XXII nd Name of upper Egypt, AO, 20, 1952, p. 343-346.

H. Gauthier, op. cit., II, p. 94, III, p. 25, VI, p. 52 - 54.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 230

B. Porter and R.L.B. Moss, op. cit., IV, 75F.

# الفصل الثالث :

العواصم الإقليمية في الدلتا

# العواصم الإقليمية في الدلتا

# ١ ـ الإقليم الأول: إنب حج ـ منف:

كان الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلى (الدلتا) يسمى "إنب حج" . بمعنى "الجدار الأبيض"، وكانت عاصمته "منف" -وقد سبق الحديث عنها مع العواصم السياسية لمصر - وكانت حبانة الإقليم هى "سقارة"، وتقع على حافة الصحراء الغربية، على مبعدة ٢٠ كيلا، حنوبى هنبة الجيزة، وقد سميت باسم معبودها "سكر" (سوكر)، وأهم آثارها، إنما كان "هرم زوسر" الذي يطل على منف، ويرجع تاريخه -في أكبر الظن - إلى حوالي عام ٢٧٨٠ قبل الميلاد.

ويمثل هرم زوسر (هرم سقارة المدرج) أقدم أثر كبير الحجم قائم بذاته، ومشيد من الحجر، وأول مقبرة ملكية بنى حزؤها العلوى -أى الذى فوق سطح الأرض- من كتل الأحجار، ويتكون من ست طبقات غير متساوية، يبلغ ارتفاعها ٦٠ مترًا، ويبلغ طول السور المحيط بالهرم والمحموعة الهرمية ٥٥٥ مترًا، وعرضه ٢٧٧ مترًا، وارتفاعه عشرة أمتار ونصف، وله أربع عشرة بوابة محصنة، منها ثلاث عشرة بوابة رمزية -أى مرسومة فوق السور فقط- وبوابة واحدة حقيقة، وهى التى استخدمها المصريون القدامى.

هذا ويبدو أن السور إنما يمثل السطح الخارجي للمقابر الملكية ذات المشكاوات في عهد بداية الأسرات، وبذلك يضفي على البناء طابعًا حنازيًا، وإن كان هناك من يذهب إلى أنه يمثل الجدار من اللبن الذي كان يحيط بمدينة "منف"، أو الذي كان يحيط بالقصر الملكي، هذا وقد وحدت لهذا السور في "ميت رهينة" نسخة معاصرة من المرمر المصري، فيها معظم تفاصيله.

وعلى أية حال، فلقد مرّ بناء الهرم المدرج بعدة مراحل، كانت المرحلة الأولى بناء مصطبة مربعة، تواحه حوانبها الجهات الأربعة الأصلية، ويبلغ طول ضلع كل منها

حوالى ٦٣ مترًا، وارتفاعها ثمانية أمتار، وقد شيدت من الححر الجيرى والمحلى فى سقارة، وأما أحجار الكساء الخارجى فقد كان من الحجر الجيرى الجيد من محاجر طرة، ويعدو أن "إيمحوتب" -مهندس زوسر- إنما كان متأثرًا بأفكار دينية معينة، جعلته يحول المصطبة إلى هرم مدرج، ربما بهدف تمثيل صعود الملك حقيما يرى- نحسو إلىه الشمس، وعالم السماء.

وعلى أية حال، فلقد أضاف "يمحوتب" إلى المصطبة الأولى مبان أخرى، عرضها ثلاثة أمتار، في كل حوانب المصطبة، وأما التعديل الثاني، فهو إضافة تسعة أمتار إلى الناحية الشرقية منها، ومن شم فقد أصبحت المقبرة مستطيلة الشكل، شم سرعان ما أضيف ثلاثة أمتار أخرى إلى كل الجوانب، وهكذا أصبحت المصطبة الأصلية وكل ما أضيف إليها هي المصطبة الأولى طرم مدرج مكون من أربع مصاطب مشيدة واحدة فوق الأخرى، ثم زاد "إيمحوتب" في امتداد الطرم من الناحيتين التسمالية والغربية، كما زاد عدد المصاطب من أربع إلى ست، فضلاً عن إضافة بعض المباني في كل جهة من الجهات، وهكذا أصبح طول الهرم المدرج -بعد كل هذه التعديلات-كل جهة من الجهات، وهكذا أصبح طول الهرم المدرج -بعد كل هذه التعديلات- ارتفاعه حوالي ١٠٥٠ مترًا من الشمال إلى الجنوب، وأصبح ارتفاعه حوالي ٢٠ مترًا ان.

وعلى أية حال، فلقد اشتهرت المنطقة حنوب وشمال سقارة بأهراماتها، حتى أصبحت من أشهر المناطق الأثرية في الشرف كله، فهناك على مبعدة عشرة كيلو مترات تقريبًا إلى الجنوب من هرم "زوسر" -تاني ملوك الأسرة الثالثة- شيد "سنفرو"

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر - الجزء التامي، ص ١١٣ - ١١٨، أحمد فنحرى، الأهرامات المصرية - القساهرة ١٩٦٣م، ص ٢٧٦ - ٢٩٦٩م، ص ٢٧٦ - ٢٨٧ و كذا :

J P Lauer, Les Pyramides a degres, in Rev. Arch, 47, 1956, p. 87 F. الركانا 1 E S. Edwards, The Pyramids of Egypt, London, 1956, p. 55 - 59. الركانا F Doumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 1966, p. 71 - 73.

-مؤسس الأسرة الرابعة- مقبرتيه الشهيرتين، عرفت الواحدة منها باسم "الهرم المنحنى"، (ومساحته ٤٠٠٠ مترًا، وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته ١٨٨,٦ مترًا، وارتفاعه دار ١٠١,١ مترًا)، وذلك لأن جوانبه شيدت بانحدار منكسر، وأما الأخسرى فهى "الهرم الأحمر" لأن حجارته تميل إلى الحمرة، وتقع إلى الشمال من الهرم المنحنى، وقد بسبت على شكل هرم مربع الشكل (ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدته ٢٢٠ مترًا، وارتفاعه ٩٩ مترًا)، ويعد أول هرم حقيقى في مصر، والمتل الذي احتذاه بقية ملوك الأسرة الرابعة فيما بعد، عندما شيدوا أهراماتهم النلائة الشاعنة في هضبة الجيزة (١٠).

شيد الملك "خوفو" هرمه المعروف باسم "الهرم الأكبر"، والذي ما زال شائخًا، سليم البنيان، يتحدى الزمن ويغالبه، وينتزع إعجابنا، كما انتزع إعجاب الشعوب القديمة جمعاء، ويعترف الناس اليوم -كما اعترفوا بالأمس- بأنه ليس واحدًا من عجائب الدنيا السبع وحسب، بل هو عجيبة العجائب، ذلك لأننا حين نصف الهرم الأكبر بأنه من عجائب الدنيا السبع، فإن ذلك يبدو، أقل بكثير من الواقع، مادام الهرم الأكبر يفوق في حجمه أي مبنى أقامه الإنسان في تاريخه الطويل، وهو، على أية حال، يشغل مساحة تقرب من ١٦ فدانًا (٤٥ ألف متر مربع)، وكان ارتفاعه ٢٤٦ مترًا، تهدم منها تسعة أمتار، منذ بضعة قرون، فأصبح ارتفاعه ١٣٧ مترًا، واستخدم البناؤون في بنائه -فيما يقال- مليونين وثلاثمائة ألف كتلة حجرية، زنة الواحدة ربح طن، وبعضها يزن ١٥ طنًا (وربما ٢١ طنًا).

هذا ويتضمن الهرم الأكبر ثلاث ححرات كبيرة للدفن، حجرة سفلية نحت في باطن الصخر، وثانية في باطن الهرم، تعرف حطأ باسم (غرفة الملكة) وقد هجرتا، ثم حجرة ثالثة بنيت بالجرانيت في منتصف الهرم العلوى، دفن فيها الفرعون، هذا ويصل بين حجرة الدفن الوسط، ني الهرم، دهليز صاعد يعتبر آية من آيات الفن المعمارى في عصره، ويباغ طوله ٥٣ فدمًا، وارتفاعه ٢٨ تدمًا، كسيت الأجزاء السفلي من حانبه بأحجار مصقولة ضخمة.

J. Vercoutter, The Near East, The Early Civilization, London, 1967, p. 288.

وأما المبانى التى كونت مجموعة الهرم الأكسير، فقيد اختفيت جميعًا، إلا قليلاً فمعبد الوادى لم يتم حفره حتى الآن، ويقع تحت قرية نزلة السمان، أو إلى الشرق منها، وأما الطريق الصاعد، والذى وصف "هيرو دوت" (٤٨٤ - ٤٣٠ ق.م) بأنه لا يقل عن تشييد الهرم نفسه، فقد رآه "لبسيوس" عندما زار مصر في عام ١٨٤٣م، وأمسا السور الخارجي فلم يبق منه غير آثار قليلة، والأمسر كذلك بالنسبة إلى المعبد الجنازي الذي كان إلى الشرق من الهرم الأكبر، ويتكون من فناء تحيط به أعمدة، وبهو مدرج يودي إلى مقصورة القربان أو إلى مشكارات خمس(١).

وأما الهرم الثانى من أهرام الجيزة -هرم خفرع- فلا يقل ارتفاعه غير أمتار قليلة عن هرم أبيه "خوفو"، إذا كان ارتفاعه الأصلى ١٤٣،٥ مترًا (وهو الآن ١٣٦ مترًا)، وطول ضلع قاعدته المربعة ١٢٥،٥ مترًا، أما داخله فبسيط إذا قيس بالهرم الأكبر (هرم خوفو)، وله مدخلان من الناحية الشمالية، هذا وقد بنى الهرم الشانى فوق مرتفع من الأرض، ومن ثم فإنه يبدو، وكأنما هو الأكبر، رغم أن الهرمين يكادان يتساويان فى المساحة والارتفاع، إذ أن الفارق بينهما لا يزيد عن مترين ونصف، وأما البقايا الجوهرية للأحزاء الثلاثة الرئيسية من مبنى الهرم، فما تزال ترى.

ولعل أبرز ميزة في معبد خفرع الجنازى هو ضخامة كتل الحجر الجيرى التي استخدمت في بنائه، فهي أكبر كتل من نوعها في أى مكان آخر في مصر القديمة، وأما معبد الوادى -والذى كان يسمى خطأ معبد أبو الهول- فما يزال يعدد واحدًا من أكثر المناظر التي تبعث على الرهبة في منطقة الجيزة، فالأبهاء الفسيحة بأعمدتها المربعة الصارمة، تعكس البساطة والجمال الأخاذ لعمارة تلك الأيام الغابرة، هذا وكان للهرم الثاني مدخلال في الشمال، الواحد: في أرض الفناء يؤدى إلى أحور، فدهليز، ثم إلى

<sup>(</sup>۱) انظر عن الهرم الأكبر (محمد يومى مهران، مصر ۲ / ۱۳۹ - ۱۹۰، ۱۹۰ - ۲۱۲، أحمد فخرى، المرجع السابق، ص ۱۹۰ - ۱۸۱ - ۱۸۱ عمد أنور شكرى، المرجع السابق، ص ۱۹۵ - ۱۸۱ عمد أنور شكرى، المرجع السابق، ص ۱۹۵ - ۱۸۱ كالمربع السابق، ص

غرفة دفن، حفرت كلها فى الصخر، والآخر: فى حانب الهرم على ارتفاع ١٥ مررًا من سطح الأرض، ويؤدى إلى دهليز هابط، سقفه وحدرانه من حجر الجرانيت، ولا يلبث الدهليز أن ينتهى إلى غرفة دفن، حدرانها محفورة فى الصخر، وسقفها أحدب فى بناء الهرم، وهناك فى غرفة الدفن، بالقرب من الجدار الغربى، خفض به تابوت جميل من حجر الجرانيت المصقول(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى تمثال "أبو الهول" (سفنكس - Sphinx)، وهو على شكل أسد، برأس آدمية، ولعل أكثر وجهات النظر احتمالاً هى : أن خفرع نحته فى ربوة فى الصخر، كانت متاخمة للمر الصاعد، صوّر بها نفسه فى صورة تجمع بين الرجل والأسد، وكان القوم منذ عصور ما قبل التاريخ يشبهون الملك الظافر بالأسد، ثم رأوا بعد ذلك أن صورة الأسد -وهو الدى يرتبط فى عقولهم بالشراسة والوحشية - ما كان يجب أن يوصف بها الفرعون، وهو الملك المؤله الجالس فوق عرش الإله حور، ومن ثم فقد تفتق ذهنهم عن صورة "أبو الهول" الذى تظهر فيه رشاقة الأسد وقوته المخيفة، فضلاً عن القوة الفعلية الخلاقة التى خص الله تعالى بها خلقه من الإنسان (٢).

وأما هرم الجيزة الثالث -هرم منقرع (منكاورع) -فارتفاعه ٦٦,٥ مترًا، وطول ضلع قاعدته ١٠٨,٥ مترًا، ويمتاز بذلك الكساء الفخم من الجرانيت، والذى كان يغطى جزءًا من الهرم لا يقل عن الستة عشر مدماكا الأولى، بدلاً من الحجر

<sup>(</sup>۱) محمد ييومى مهران، المرحع السابق، ص ١٤٧ - ١٤٩، وانظر عن "هرم محفرع" (خمع إف رع)، أحمد (المحمد ييومى مهران، المرية، ص ١٩٢ - ١٩٢، وكذا: فخرى، الأهرامات المصرية، ص ١٩٢ - ١٩٢، وكذا: الله. E.S. Edwards, op. cit., p. 151 - 155. وكذا: محمد (حكذا كله. A.H. Gardiner, op.cit , p. 82.

<sup>(\*)</sup> انظر: سليم حسن: أبو الهول - ترجمة حمال الدين سالم - القاهرة ١٩٦٨، ص ٥٦ - ٥٧، وكذا S. Hassan, The Sphinx, its History in the light of Recent Excavations, Cairo, 1949. وكدا S. Hassan, The Great Sphinx and its Secrets, Cairo, 1953. وكدا A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1961, p. 82.

الجيرى الأبيض، مما دعى المقريزى إلى أن يصفه "بالهرم الملون"، وقد مات صاحبه قبل أن يتم وضع كسائه، فأتمه خليفته "شبسسكاف" بصورة لا تتفق وبناء الهرم فقد فعل ذلك باللبن، وليس بالحجر، وعلى أية حال، فلقد كان للهرم معبدان، وطريق صاعد - كغيره من أهرام الأسرة الرابعة - كما كتف في المعبد الجنازي عن عدد كير مبن التماثيل، والتي تعد من الأعمال الفنية المتأزة (١).

بقيت الإشارة إلى معبد "حد فرع بن خوفو"، وقد شيد على مبعدة ٧ كيلا إلى الشمال من الهرم الأكبر، على مقربة من "أبو رواش"، وهو هرم مربع القاعدة، طول كل ضلع منه مائة متر، وأما ارتفاعه فحوالى ١٢ مترًا، غير أنه لم يتم فى عهد صاحبه الذى لم يحكم سوى ثمانى سنوات (٢).

# ٣ ـ الإقليم الثاني من أقاليم الدلتا :

ويطلق عليه البعض اسم "خنسو"، بينما يطلق عليه آخرون اسم "دواو"، بمعنى "قطعة اللحم" أو فحد الحيوان -وهي التسمية الأكثر شيرعًا-

ويقع هذا الإقليم في حنوب غرب الدلتا، وكانت عاصمته تدعى "سخم" -أو سشيم أو رخم أو خم- ومكانها الآن بلدة "أوسيم"، على مبعدة ١٣ كيلا شمال غرب القاهرة، وتتبع مركز إمبابة -بمحافظة الجيزة-

وقد عبد في هذا الإقليم "الإله حور" (") -في صورة صقر حاثم محنط، في أعلى ظهره سوط- وقد دعاه المصريون القدامي "حر - خنتي - إرتبي" - بمعنى "حور الذي يشرف على العينين".

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح، المرجع الساابق، ص ٣٥٥. وأحمد فخرى : الأهرامات المصرية، ص ٢٠٣ - ٢١٩. وكذا G. Reisner, Mycrinus, Cambridge, 1931. وكذا

A. Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, Paris, 1968, p. 41 - 42.

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص ١٤٥ - ١٤٦، وكذا ( كذا E.S. Edwards, op. cit., p. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر عن الإله حور (محمد ييومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ٣٣٤ – ٣٤١).

هذا وقد ذهب عالم المصريات "كورت نيته" (١٨٦٩ - ١٩٣٤م) إلى أن علماء اللاهوت إنما يرون في حور -معبود هذا الإقليم - "حور الكبير" بالنسبة لكل معبود آخر، دعاه القوم "حور"، هذا فضلاً عن تفسيرهم للعينين بأنهما يمشلان الشمس والقمر.

وعلى أية خال، فلقد اعتبر القوم أن "حور الذى يشرف على العينين" إنما هـ وحده "حور الكبير"، وصدّق زعمهم هذا أن معبــد "ســخم" إنما كــان يدعــى "حــوت ودحـت".

هذا وقد أطلق الأغارقة على هذا الإقليم اسم "ليتوبوليس"، وأن حدوده -وخاصة الشمالية - إنما كانت موضع تغيير بالنسبة للإقليمين المحاورين، أى أنه كتيرًا ما كان يتحاوز فرع النيل، ليقتطع حزءًا من الإقليم الرابسع، أو يمتد على الضفة اليسرى للنيل ليقتطع حزءً من الإقليم الثالث(١).

# ٣ ـ الإقليم الثالث ـ إيهنتي :

كان الإقليم الثالث هذا قمد امتمد في مساحات شاسعة، من حدود الإقليم الثاني، وحتى البحر المتوسط على طول الغربية للقرع الكانوبي (فرع رشد)، وقد حمل عدة أسماء، منها إقليم الغرب أو الإقليم الغربي -وهو أشهر أسمائه.

وسمى "إقليم حور" لأن عبادة حور ظهرت فيه منف عصور ما قبل التاريخ، وسمى بإقليم النهر الكبير، وفي العصر المتأخر سمى بالإقليم الليبي لمتاخمة حدود الغربية للصحراء الغربية (الليبية) وسمى "إقليم النطرون" بسبب شهرته في إنتاجه منذ الدولة القديمة، وأهمية النظرون في عملية التحنيط.

<sup>(</sup>۱) محمد بيومى مهران، تاريخ الشرق الأدنى القديم ٥ / ١٧٠، سليم حسن، المرجع السابق، ص ٦٨ - ٧٠، حسن السعدى، حكام الأقاليم في مصر الفرعونية، ص ٢٤ - ٦٥ وكذا:

H.Gauthier, Dictionnaire des Nams geographique, Contenus dans Les Textes Hieroglyhiques, IV, Le Caire, 1931, p. 63, 178 H. Gauthier, ASAE, 32, p. 78

وكانت عاصمة الإقليم في عصور ما قبل التاريخ "حدت" -رهى دمنهور (دمى - إن - حور) الحالية عاصمة محافظة البحيرة- ويعنى اسمها "بحدت" اتحاد العرش أو اتحاد العرشين، ثم نقلت العاصمة في العصر التاريخي إلى مدينة "بر - نب يكو" - معنى "بيت سيدة النخيل"- وهي "كوم الحصن" الحالية، بمركز كوم حمادة -وعلى مبعدة ٣٠ كيلا حنوب دمنهور، ١٣ كيلا من كوم فرين، ٤ كيلا من الصحراء الغرية-

على أن هناك من يرى أن "بر -نب - إيمـو" إيمـا هـى "مومفبـس" الإغريقيـة، وإن ذهب آخرون إلى أن "مومفيس" إنما هى "الطرانة" الحالية، وليست "كوم الحصن". وأما أهم مدن الإقليم، ومحلاته القديمة، فهى :

- ١- كوم أبوللو: وعرفت باسم "دار حتحور" -سيدة الفيروز- وتقع غرب فرع
   رشيد، وتتبع مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
- ٢-منطقة كوم حعيف، واشتهرت في العصر اليوناني مدينة "نقراطيس" -بمركز إيساى
   البارود (على مبعدة ٨٥ كيلا حنوب الإسكندرية).
  - ٣-كوم فرين : ويقع على مبعدة ٥ كيلا من الدلنجات، ١٣ كيلا من كوم الحصن.
- ٤- كوم البرنوجى: ويقع على مبعدة ١٥ كيلا جنوب غرب دمنهور، ١١ كيلا شمال غرب كوم فرين.
  - ٥-كوم الخراز : ويقع على مبعدة ١٠ كيلا حنوب غرب كوم الحصن.
- ٦-كوم النجيلى: ويقع على مبعدة ١٠ كيلا جنوب غـرب كـوم الحصـن، قريبًا مـن
   كفر عمارة مركز الدلنجات.
- ٧-كوم الوزيت: ويقع على مبعدة ١٦ كيلا من دمنهور، وبه آثـار تـدل على عبـادة الثالثوث المقدس فى المنطقة -أوزير وايزة وحــور- وعلى عبـادة أبيـس ورع حـور أختى.

۸-وادی النظرون: وبمشل الحد الغربی للإقلیم، وهمو بمتد ناحیة الصحراء اللیبیة، ومساحته . ۰ د کیلا، وعرضه ۱۰ کیلا، ویقع علی خط عرض ۳۰٫۵، ویواحه منطقة الخطاطبة، ویقع علی مبعدة . د کیلا منها.

وأما أهم معبودات الإقليم، فهو الإله "حور" -في عصور ما قبل الشاريخ. تم المعبودة "حتحور"، وظهرت عبادتها في الإقليم منذ الأسرة الأولى، وقد عبدت في الإقليم الثالث باسم "سخات حور" -أى التي تعيد ذكرى حور - ومن ثم فإن اسم "بيت حور" إنما يدل على أنها "أم الإله حور"، كما عبدت حتحور كدلك في الإقليم الثالث في شكل الإلهة "سخمت" -إلهة انقوة - وذلك لحماية الإقليم من هجمات التحنو، بل إن هؤلاء أنفسهم إنما نشدوا حمايتها للبقاء في إقليمها.

هذا وقد عرفت في الإقليم باسم "سيدة شحرة النحيل" في عاصمة الإقليم "بر- نب - إمو" مما جعل البعض يرى أنها في الأصل شجرة، ولم تكن بقرة، هذا فضلاً أن النصوص تشير هنا إلى أن حاقور، إنما لقبت في الإقليم الثالث بلقبها المشهور "سيدة الجميزة"، كما عرفت بـ "سيدة أمو"(١).

# ٤ ـ الإفليم الرابع ـ نيت شمع :

كان هذا الإقليم يدعى فى المصرية "نيت شمع" -أى "إقليم نيت الجنوبى"- وكانت عاصمته تدعى "بر - حقع"، وأسماها الأغارقة "بروسوبيس"، وهناك حلاف على موقعها الحالى، بين أن تكون "زاوية رزين" -على مقربة من ضرع رشيد، وعلى

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، المرحع السابق، ص ۱۷۰، ۱۷۱، على عبد الهادى الإمبابى، دراسة تاريخية للإقليم الثالث بمصر السفلي حتى نهاية الدولة الحديثة (رسالة دكتوراه تحت إشرامي - وقد أجازتها كلية الآداب، حامعة الإسكندرية بمرتبة الشرف الأولى في عام ١٩٩٠م)، وانظر:

H. gauthier, op. cit., I, p. 75 F. او كذا M.G. Daressy, ASAE, XIII, p. 112 F.

A. H. Gardiner, Ancient Eyptian Onomastica, II, 1947, p. 165 - 166.

P. Lacau et H. Chevrier, op. cit., p. 232 F

J. De Rouge, op. cit., p. 11 - 13.

وانظر عن آلهة الإقليم (عمد بيومي مهران، الحنبارة المصرية القليمة ٢ / ٣٣٤ - ٣٤١ ٤٠٤ - ٤٠٨).

مبعدة د١ كيلا من مدينة "منوف" -أو قرية "كوم مانوس"، على مقربة من "زاوية رزين"، أو أن تكون هي قرية "شبشير" على الضفة اليمسى لفرع رشيد، على زعم أن "عين أوزير" في هذه المنطقة، كأثر من آتارها المقدسة.

وكانت الإلهة "نيت"(1) هي معبودة الإقليم، ثم سرعان ما أصبح "سبك"(<sup>7)</sup> هو إله الإقليم، ومن ها حمل اسمه بعض بالاد الإقليم، مشل "سبك التلات" و"سبك الضحاك" و"سبك الأحد"(<sup>7)</sup>.

#### ٥ ـ الإقليم الخامس ـ نيت محيت :

كان هذا الإقليم يدعى في المصرية "نيت عيت" -أى إقليم نيت الشمال- وكانت عاصمته تدعى في المصرية "ساو"، وفي اليونانية "سايس"، وفي العربية "صا الحمجر" -على مبعدة ٧ كيلا شمال بسيون- . عجافظة الغربية.

هذا وكانت "صا الحجر" قد سميت في العصر الصاوى (٦٦٤ - ٥٢٥ ق.م) -حيث كانت عاصمة البلاد- باسم "حات - إنب - حج" - بمعنى "قصر الحائط الأبيض"، وهو اسم المقر الملكي في "منف".

وأما معبودة الإقليم الرئيسية فهي "الإلهة نيت"<sup>(4)</sup>.

### ٦ ـ الإفليم السادس ـ خاست :

كان هذا الإقليم يدعى في المصربة "خاست" -ربما بمعنى "إقليم الصحراء"، أو "ثور الصحراء"، أو "الثور المتوحش"-

<sup>(1)</sup> انظر عن "نيت" (محمد بيومي مهران، الحضارة المسرية القديمة ٢ / ٤٠٩ - ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر عن "سبك" (محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ٣٩٢ – ٣٩٤).

H. Gauthier, op. cit., III, p. 94, VI, p 135. الرجع السابق، ص ٧٢، وكذا المرجع السابق، ص ٧٢، وكذا المرجع السابق، ص

J. De Rougem Geographie Ancienne de la Basse - Egypte, Paris, 1891, p. 13, 21.
(4) عمد يومي مهران، دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ٥ / ٧٧٧، وكذا

J. De Rouge, op cit, p. 25

P. Lacau and H. Chevriar, une Chapelle de Sesosttris I er a Karnk, Le Cairo, 1956, p. 233

هذا وكانت عاصمته تدعى في المصرية "جبعوت" -ربما بمعنى "دولة الأختام. فيما يرى كيس- ثم تغيّر اسمها بعد ذلك إلى "بي" (به) - بمعنى العرش أو المقر-ونسبوها إلى "حور"، بدلاً من إله المدينة القديم "جبعوتي" -نسبة إلى مدينته حبر يت-ثم سميت في القبطية "بوتو" وعبّر عنها الأغارقة بنفس الاسم (بوتو).

وقامت على انقاضها قرية "إبطو" أو "تل الفراعين"، وهي الآن منطقة أثرية كبيرة تقع على مبعدة ١٢ كيلا شمال شرق دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وإلى الشــمال من قرية "العجوزين" بحوالي ٣ كيلا. وبجوار قرية إبطو، ويحدهما شرقًا عزبـة "بـاز"، وغربًا عزبة "السحماوي"، وقد ظلت لها مكانتها الدينية طوال عصور التماريخ المصري القديم، وقد قامت بدور هام في العصر النساري.

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن هذه المنطقة -رغم أهميتها الدينية والسياسية-لم تعفر للآن حفرًا علميًا منظمًا، وكانت آحر البعثات العلمية هناك بعثتين، الأولى برياسة "ستون وليامز" في الفترة (١٩٦٤ - ١٩٦٧م)، والثانية: بعثمة جمامعتي الإسكندرية وطنطا، والتبي أشرف عليها الأساتذة : الدكتمور رشميد النماضوري، والدكتور محمد بيومي مهران، والدكتور أحمد أمين سليم والدكتور حسن الشريف، والسيد / محمد أمين الخويسكي (أبريل - يونية ١٩٨٢م)، وقد واصلت البعثـة موسمهـا الثاني (أبريل - يونية ١٩٨٣م).

وعلى أية حال، فلقد انتقلت العاصمة فيما بعد إلى "سنحا" (حاسوت في المصرية، خويس أو إكسويس في اليونانية) عاصمة الأسرة الرابعة -كما أشرنا عند حديتنا عن العواصم السياسية (١).

# ٧ ـ الإقليم السايع ـ وع إيمنتي :

كان هذا الإقليم يسمى "واع إيمنتي" -أو "نفر إيمنتي"- بمعنى "الإقليم الغربي

J. De Rouge, op cit., p. 28.

<sup>(</sup>١) انظر : محمد بيومي مهران، مصر ٢ / ٥٠١، دراسات في تاريخ السرق الأدني القديم ٥ / ١٧١ - ١٧٢. H. Gauthier, op. cit., III, p. 100, IV, p. 154

الأول" ويقع في نهاية الدلتا العربية، وأسماه الأعارقة متسب

وكانت عاصمته "برحا ب يتنتى" تمعى 'مقر الإلىه" حا<sup>(۱)</sup> "سيد الغرب"، التي أطلق عليها الأعارقة "مدينة الأحاب" فيما يرى البعص

وهناك خلاف على موقعها الحالى، مهناك من يرى أنها "بربسال" -وتقع على بحيرة البرلس، بجوار منية المرشد، وعلى مبعدة د٦ كيلا شمال كفر الشيخ - وقد دعيت في القبطية "مجيل" أو "مخيل"، ومن هنا حاءت تسمية "كوم النجيل" - للقرية التي تقع على مبعدة ٣٠ كيلا شمال كفر الشيخ، والتي أطلق العرب عليهما اسم "موصيل" - أو اصيل" أو "مصيل" -

على أن هناك من يرى أنها في مكان مدينة "فوة" الحالية -على مبعدة . ه كيلا شمال غرب كفر الشيخ، وأحد مراكزها(٢) .

#### ٨ ـ الإقليم الثامن ـ وع إيب :

كان هذا الإقليم يسمى "وع إيب" -أو "نفر إيب"- بمعنى الإقليم الشرقى -ويقع فى نهاية الدلتا الشرقية- بين وادى طميلات والبحر الأحمر- وقد أسماه الأغارقة "هيرونبوليت" -بمعنى إقليم الإله حرون (٢٠) ، الذى كان يمثل فى صورة صقر-

<sup>(</sup>۱) الإله حا: كان المصريون ينظرون إليه، منذ الدولة القديمة -كما تشير إلى ذلك نصوص الأهرام- كإله حمام للصحراء الغربية، وكان مركز عبادته في الإقليم السابع من أقماليم الدلشا، وكثيرًا مما كمانوا يشيرون إليه بالقابه "سيد الليبيين" أو "سيد الغرب".

وكان "حا" يرسم على هيئة إنسان، وفوق رأسه رمز الصحراء (ثلاثة قمم متحاورة)، وفسى أكثر رسومه نراه يحمل في يد حربة. ليحمى بها الميت من أي مكروه يتعرض له.

هذا وقد ظلت عبادته في مصر المرعوبية إلى آخر أيامها، ونراه مرسومًا على جدران "معبد هيبس" في الواحات الخارجة، فضلاً عن بعض معابد ومقابر الواحات البحرية (الموسوعة المصرية ١ / ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) محمد يومى مهران، المرجع السابق، ص ۱۷۲ و كذا: حسن السعدى، المرجع السابق، ص ۱۸۰ - ۱۹۰. و كذا P. Lacau and H. Chevrier, op. cit., p. 234

H. Gauthier, op. cit, II, p. 109, III, p. 84, IV, p. 122

انظر عن الإله حرون -أو حورون وعلاقته بالإله حور، وبأبى الهرل (سليم حســن : أسو الهــول - ترجمـة جمال الدين سالم- القاهرة ٩٦٨ ١م، ص

هذا وكان لعاصمة الإقليم اسمان: الواحد: دينى، هو "بر - أتوم" (بيثوم) (بيثوم) وهى التى أطلق عليها "هيرودوت" (١٨٤ - ٤٨٠ ق.م) اسم "باتوموس"، وأسماها الأغارقة "هيرونبوليس"، والثانى: مدنى: وهو "ثكو"، ويختلف الباحثون في موقعها، فهناك من يرى أنها "تـل المسخوطة" -على مبعدة ١٠ كيلا شرقى مدينة الإسماعيلية الحالية- على أن هناك من يرى أنها "تل سليمان" -على مبعدة ٣ كيلا من عزبة أبو سعيد، قريبًا من مدينة القصاصين، وعلى مبعدة ١٣ كيلا، غيربى تل المسخوطة-

وهناك رأى ثالث، يذهب إلى أن "بيئوم" و "هيرونبوليس"، إنما هما مدينتان منفصلتان، تبعد الواحدة منهما عن الأخرى بحوالى ٢٤ كيلا، وهمى نفس المسافة بين "التل الكبير"، و "تل المسخوطة"، ومن ثم فإن مدينة التل الكبير -وتقع على مبعدة ٤٩ كيلا، غربى الإسماعيلية، ٣٠ كيلا جنوب شرق الزقازيق- هى التى تقع فوق أطلال "بيثوم"، وأن تل المسخوطة إنما تقع فوق أطلالي "هيرونبوليس" (Heroonpolis).

على أن هناك وحهًا رابعًا للنظر، يذهب إلى أن عاصمة الإقليم الثامن هذا، إنما كانت "تل اليهودية" الحالية -على مبعدة ٣ كيلا، حنوب شرقى شبين القناطر، ٣٧ كيلا شمال القاهرة-(١).

وأما معبود الإقليم، فهو الإله "أتوم"(٢)، فضلاً عن الإله "حور".

<sup>(</sup>۱) سليم حسن، المرجع السابق، ص ٧٦ - ٧٧، محمد يبومس مهران: المرجع السابق، ص ١٧٢ - ١٧٣، محمد رمزى، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية - القسم الشاني - البلاد الحالية - الجزء الأول - القاهرة J. De Rouge, op. cit., p. 54. 199، وكذا . ١٩٩٤، وكذا . ١٩٩٤،

<sup>(1)</sup> يعتبر الإله "أترم" -في نظرية عين شمس، عن فكرة الخلق عند المصرى القديم- أنه إله أزلى خالق، فلقد قمالد القوم في نظرية الخلق: بماض سحيق قديم، لم تكن فيه أرض ولا سماء، ولا حسس ولا حسيس، وما من أرباب أو بشر، وإنما عدم مطلق، لا يشغله سوى كيان مائي، لا نهائي عظيم، أطلقوا عليه اسم "نون"، ظهر منه روح إلهي أزلى حالق، هو "أترم"، لم يجد مكانًا يقف عليه، فرقف فوق "تل" ثم صعد فوق "حجر بن بن" في "إيونو" (أون - هليوبوليس - عين شمس) على هيمة مسلة -رمز الشمس- "أبو الآلهة جميعًا".-

#### ٩ ـ الإهليم التاسع ـ عنجت :

وكان الإقليم التاسع هذا يدعى فى المصرية "عنجت" أو "عنجة"، بمعنى إقليم الإله "عنجتى" -أى الحامى- وكانت عاصمته -وتدعى عنجت أو عنجة- فى مكان "أبو صير بنا" الحالية، على الضفة الغربية لفرع دمياط وعلى مبعدة ٩ كيلا جنوب غربي سمنود، بمحافظة الغربية.

هذا وقد تغير اسم العاصمة إلى "حدو"، عندما اتخذ أهلها من "أوزير"(1) معبودًا، ثم أطلقوا على مدينتهم "حدو" اسم "بر - أوزير"، والمذى حرفه الأغارقة إلى "بوزيريس" -أو بوسيريس" وعرفت في الآشورية "بوسيري" (Pusiti) وفي القبطية "بوسير" (Pousit).

هذا وكان لعاصمة هذا الإقليم اسم آخر، هنو "بر - أوزير - نب - حدو" - أى مدينة العمود- نسبة إلى أوزير، معبود الإقليم الرئيسي.

وظل "آترم" هكذا، حينًا من الدهر، منفردًا بوحدانيته، حتى زراً من نفسه بامنزاجه بظله أو باستمائه عنصرين، الواحد: ذكر، وقد تكفل بالفضاء والهواء والنور، وغدا يعرف باسم "شو"، والآخر: أنفى، تكفلت بالوطوية والندى، وغدت تعرف باسم "تغنوت" ثم تزاوجا، وأثبها بدورهما "جب" إله الأرض و"نوت" إلهة السماء، ثم أوحى إلى "شو" بفصل السماء عن الأرض، وكانت فى بداية أمرهما رتقًا، وأن يملأ فراغ ما ينهما بالهواء والنوز (انظر عن نظرية عين شمس : محمد بيومى مهران : المعنسارة المصرية القديمة - الجزء الثانى، ص ٣٠٣ - ٢٠٩). عبد العزيز صالح : فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة، ص ٣٠ - ٢٠١، ياروسلاف تشرنى: الديانة المصرية القديمة، ص ٢٠ - ٢٠١، ياروسلاف تشرنى: الديانة المصرية القديمة، ص ٢٠ - ٢٠١، ياروسلاف تشرنى: الميانة المصرية القديمة، ص ٢٠ - ٢٠١، وكذا:

B. Gunn, JEA, III, 1916, p. 84 - 85.

E. Naville, The Old Egyptian Faith, p. 122 - 129.

S. Mercer, The Pyranid Texts, I, p. 33, 125 - 126.

E.A. Budge, Book of Dead, I, p. 8, 62, 285.

J. Wilson, ANET, p. 30.

H Frankfort, Kingslip and the Gods, p. 33, 125 - 126, 155 - 182.

A. Erman, The literature of the Ancient Egyptians, p. 50 - 52, 61 - 62, 74 - 82.

(۱) انظر عن "أوزير" (محمد بيومي مهران) الحضارة المصرية النديمة – الحزء الساني – ص ٣٤٩ - ٣٦٢).

بقيت الإشارة إلى أنه في العهد العثماني - وفي عام ٩٣٣ هـ / ١٩٢٦م، أضيف إلى القرى التي تحمل اسم "بوصير" "ألف" في أولها، فصارت كلها جما فيها أبو صير بنا- تعرف باسم "أبو صير"، ومن ثم فهي لا تتغير بما يدخل عليها من عوامل الإعراب -كما يفعل بعض الكتاب الذين لا يعرفون أصل هذا الاسم(١).

# ١٠ - الإفليم العاشر أتريب:

كان هذا الإقليم يسمى "كم" أو "كاكم" - بمعنى إقليم الشور- وكانت عاصمته في مكان "تل أتريب" - وكان هذا التل حتى نصف قرن مضى، تزيد مساحته عن مائتى فدان- وتقع هذه العاصمة في بجاورات مدينة بنها - عاصمة محافظة القليوبية - وقد أصبحت حزءًا من المدينة من الناحية الشمالية الشرقية، في هذه الأيام.

وكانت تسمى فى المصرية "حات - حر - إيب" (Hat - Hir - Eb) - بمعنى "القصر الأوسط" - وأسماها الآشوريون "حات - حريب (حتحريب)، والأغارقة "أتريس" (Atbrilis)، وفى القبطية "أتريباى" أو "تريبى" (Atrebi)، ومنه اسمها العربى "أتريب"، وكانت أتريب فى القرن النامن الميلادى قاعدة "أبرشية".

وكان معبودها الرئيسي "إمنتي" - الذي يرمز له بثور أسود- ومعه معبودة لها صفات "حتحـور"(") ، هذا فضلاً عـن الإلـه "حور إمنتي"، وكان له معبد فـي مدينة

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر - الكتاب الثاني، ص ٢١٣، تاريخ الشرق الأدنى القليم، ص ١٧٣، محمد رمزى، المرجع السابق، ص ٦٩، وكذا:

H. Gauthier, op. cit., II, p. 69. او كذا

J. De Rouge op. cit., p. 63.

<sup>(</sup>۲) انظر عن علاقة الآشوريين "بهسماتيك الأول"، وتعيينه أميرًا على "أتريب"، ثم طردهم من مصر على يديه (محمد ييومي مهران، حركات التحرير في مصر القديمة، ص ٣٠٣ - ٣٢٥، وكذا

انظر عن حتحور (محمد يبومي مهران، الحضارة المعمرية القديمة ٢ / ٤٠٤ - ٤٠٨).

أتريب، يدعى "بر - حور - اختى" -أى بيت حور صاحب الأفق<sup>(١)</sup>.

# ١١ .. الإقليم الحادي عشر .. هوربيط :

وكان هذا الإقليم يسمى فى المصرية "حسب" - بمعنى "إقليسم الثور حسب"، وعند الأغارقة "كاباست" حيث عبد الإله "ست" أن كمعبود رئيسى - مع الإله "سبك" - وكانت عبادة ست" فى هذا الإقليم سببًا فى أن تغض الطرف عنه معظم القوائم اليونانية، وتعنسع مكانه اسمًا آخر للإقليم، هو "شدن"، وقد أسماها اليونان "فاريثيوس".

وقد أدى ذلك إلى تغيير اسم العاصمة، فهى أولاً فى المصرية "حسبت"، وفى اليونانية "كاسبت" أو "كابسا"، ومنها جاءت كلمة "شاباس" -وهى قرية الحبش الحالية، على مبعدة ٤ كيلا غربى هربيط-

وأما الاسم الثانى للعاصمة، وهو "شدن" فقد أطلق عليه "المقريزى (٧٦٦ - ٥٤٥ هـ / ١٣٦٤ - ١٣٦٤) - المؤرخ الإسلامى الكبير - اسم "حربيط"، ومنه حاءت التسمية الحالية "هوربيط" - وهى تطل على بحر مويس، وعلى مبعدة ٥ كيلا، شرقى كفر صقر، بمحافظة الشرقية، ٣٥ كيلا شرقى الزقازيق.

وأما المعبود الرئيسي هنا، فهو الإله "حور - مرتى" (Hr - Mrty)، ولعل هــذا الاسم أحد مسمياتها "بر - حور - مرتى" - أي مقر أوبيت الإله حور مرتى.

# ١٢ ـ الإهليم الثاني عشر ـ سمنود :

كان هذا الإقليم يسمى "ثب - نثر" - بمعنى إقليم العجل المقدس أو بمعنى

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص ١٧٣ - ١٧٤، محمد رمزى، المرجع السابق - القسم الثاني - الجزء الأول ص ١٨، حسن السعدى: المرجع السابق، ص ٧٧ - ٧٣. وانظر: محمد بيومي مهران، إحناتون، ص ١٤، وكذا:

H. Gauthier, op. cit., II, p. 116, IV, p. 144.

<sup>(</sup>٢) محمد ييومي مهران، المرجع السابق، ص ١٧٤، وكذا :

J. De Rouge, op. cit., p. 71.

H. Gauthier, op cit., IV., p. 42, V, p. 151.

"كبش الإله"، وكان الكبش رمزًا لمدينة سمنود (ثـب - نشر) هـذه -وكان اسمها- أى سمنود- فى القبطية "حمنوتى". وكانت عاصمته فى مكان مدينة "سمنود" الحالية -والتى أصبحت عاصمة مصر على أيام الأسرة الثلاثين (٣٨٠ - ٣٤٣ ق.م) -كما أشرنا من قبل- وتقع "سمنود" على مبعدة ٢٧ كيلا. شمالى شرق طنطا.

وكان معبودها الرئيسي "أنحور شو" (أنوريس)، وكان ايكون مع زوحتيه - هيت و تفنوت - ثالوثها المقدس.

وأما أهم مدن الإقليم - بعد سمنود العاصمة - فقد كانت "بهبيت الحجارة" - على مبعدة ٩ كيلا شمال غرب سمنود - وكانت تسمى في المصرية "حبت" أو "بر - حبت" - بمعنى "بيت الأعياد" - وفي اليونانية "إيسيوم"، والذي حاء من اسم "إيزيس" التي كانت تعبد هناك مع ولدها "حور".

هذا وقد أصبحت "بهبيت الحجارة" عاصمة لإقليم منفصل في العصر اليوناني يدعى "حب"(١).

# ١٣ ـ الإطليم الثالث عشر ـ عين شمس :

كان هذا الإقليم يدعى في المصرية "حقا - عنهج"، بمعنى الصولحان المقلس، وقد سميت عاصمة الإقليم بنفس الاسم، فضلاً عن تسميتها "إيونو"، و"أونو".

وقد أسماها الآشوريون "آنو"، وفي التوراة "بيت شمس"، وأسماها الأغارقة "هليوبوليس"، وهو ترجمة لاسمها المقلس "بر -رع" -أي بيت رع- وهو الاسم المذي يشير إلى معبودها الرئيسي - الإله رع(٢).

<sup>(</sup>١) محمد ييومي مهران، المرجع السابق، ص ١٧٤ - ١٧٥، وكذا

H. De Rouge, op. cit., p. 76 - 77.

H. G. Gauthier, op. cit., IV, p. 42, VI, p. 74.

وانظر عن المعبودات : إيزة (إيزيس) وعيت وتغنوت (عمد بيومى مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ١٠٤ - ٤١٤، ٤٢٨)، (الموسوعة المصرية ١ / ١٧٩).

<sup>(</sup>۱) انظر عن الإله رع (محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القايمة ٢ / ٣٦٢ – ٣٦٧)، وانظر هن اسم "أون" في التوراه (تكوين ٤١ / ٤٥، ٥٠، ٤٦ / ٢٠).

هذا وقد سميت كذلك "سماء مصر" (بت - إن - كمت)، وهو أحد مسميات مدينة "طيبة" (الأقصر" -أشهر عواصم مصر القديمة).

وأما موقع العاصمة (إيونو – أونو خ آنو – هليوبوليس – عين شمس) فهو فسى المكان المعروف الآن باسم "عين شمس" أو فيما بينها وبين المطرية في شمال القاهرة(١).

#### · الإنكيم الرابع عشر ـ تانيس :

كان الإقليم الرابع عشر هذا، يسمى "خنت - إيبت"، بمعنى إقليم الحد الشرقى، وذلك لمرقوعه فى شمال شرق الدلتا، وكانت عاصمته فى البداية فى مدينة أو قلعة "ثارو"، وهو الاسم المصرى لموقع "تل أبو صيفة" الحالى حلى مبعدة ٣ كيلا إلى البشرق من مدينة "القنطرة شرق"، غير أن زيادة العمران إنما جعلت "ثارو" فى محاورت المدينة الأخيرة حدا وقد ظهر اسم "ثارو" منذ أيام تحوتمس التالث (٩٠٠ - ١٤٣٦ ق.م)، وإن رأى "وليم أولبرايت" أنه اسم سامى، وليس مصريًا، وأنه ظهر منذ أيام الهكسوس (١٧٢٥ - ١٥٧٥ ق.م)، وأما فى العصر اليونانى الرومانى فلقد عرفت "ثارو" باسم "زل" (زيلو - سيلى - سيلا - سيلة).

هذا وقد نالت "ثارو" أهمية عظيمية نسى العصور الفرعونية، لموقعها الاستراتيجي الهام، ومن ثم فقد أنشأ الفراعين فيها مجموعة من الحصون لصد غارات البدو، ثم أصبحت على أيام "حور محب" (١٣٣٥ - ١٣٠٨ ق.م) أشبه بمعاقل الطور، واستمرت ثارو طوال عصر الإمبراطورية المصرية ذات أهمية خطيرة بكونها آخر مدينة على تخوم الدلتا الشرقية، والمحطة المصرية على طريق القوافل إلى فلسطين وسورية، وفي هذا الدور شهدت ثارو سير الجيوش المصرية إلى غربي آسيا من أحل المحد، أو عائدة بالقناطير المقنطرة من الجيزي والأسلاب، ذلك لأن "تارو" إنما كانت بداية الطريق الحربي الرئيسي إلى فلسطين وسورية (٢).

<sup>(</sup>۱) تکوی ۲۱ / ۶۹، ۵۰، ادمیا ۶۱ / ۲۲، و کذا:

J. de Rouge, op. cit., p. 81.

H. Gauthier, op. cit, II, p. 101.

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, p. 203 - 204. = (1)

غير أن "تارو" سرعان ما فقدت أهميتها، وبذلك انتقل مركز الثقل إلى مدينة "تانيس" التي أصبحت عاصمة الإقليم الرابع عشر، وكانت تدعى في المصرية "زعنت"، وقد أطلق عليها في فترة متأخرة اسم "جعنت" أو "جعن"، وهي في التوراه "صوعن"، وفي القبطية "جاني"، وفي الآشورية "صانو"، ومنها جاءت التسمية الحالية "صان الحجر" -وتقع على مبعدة ، ٢ كيلا إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحاية، وعلى مبعدة 1 كيلا إلى الشمال الشرقي من "نبيشة" (تل فرعون)، وعلى مبعدة 1 كيلا إلى الشمال من "قنتير" (برعمسيس) - و"صان الحجر" الآن تتبع مركز فاقوس الحافظة الشرقية، وتبعد عن الزقازيق 1 كيلا.

هذا وقد أحريت بها عدة حفائر، قام بها على التوالى: "أوحست مساريت" (١٨٥٦ - ١٨٨١م) و"سسير فلندرزبسترى" (١٨٥٣ - ١٩٤٧)، و"بير مونتيه"(١)، هذا وهناك من الباحثين من يرى أن "تانيس" (وهو الاسم اليونانى للمدينة) إنما هي مدينة "بي رعمسيس"(١) التي بناها "رعمسيس الثانى" (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م) غير أن الرأى استقر الآن -أو يكاد- على أن "قنتير" هي "بي

(1)

M. Hamza, Excavation of the Depatment of Antiquities at Qantir, in ASAE, -وكذا 30, 1930, p. 66.

H. Kees, Ancient Egypt, London, 1961, p. 195. W. F. Albright, JEA, 10, 1924, p. 6-8.

وانظر : محمد ييومي مهران، إسرائيل ١ / ٤٤٥، سليم حسن، المرجع السابق، ص ٨٦.

<sup>(</sup>۱) عدد ۱۳ / ۲۷، إشعياء ۱۹ / ۱۱، ۳۵، ۳۰ / ٤، حزقيال ۳۰ / ۱۶، مزمور ۷۸ / ۱۲، ۴۵، قاموس الكتاب المقدس ۲ / ۵۹۱ - ۵۹۱، عبد العزيـز صبالح، المرحم السبابق، ص ٤٠، محمد ييومــى مهران، إسرائيل ۱ / ۷۶۰ - ٤٤١، وكذا

H. Gauthier, op. cit., VI, p. 68. (2) A.H. Gardiner, op. cit., p. 199 - 200.

A.H. Gardiner, Onom., II, p. 171 - 172.

A.H.Gardiner, JEA, 19, 1993, p 122-126 ركلاً J.H. Wilson, ANET, 1966, p. 252. R. Weil, JEA, 21, 1935, p. 17.

رعمسيس"(١) ، وهو ما نميل إليه و نرجحه (٢) .

وأما معبود الإقليم الرئيسي فهو الإله "حور"، وقد أطلق اسمه على المعبد الرئيسي بالإقليم، فضلاً عن منطقة مياه الإقليم على الفرع التانيسي، حيث كانت تدعى "منطقة حوض الصقر حور "(٢).

# الإقليم الخامس عشر .. مرموبوليس بارفا :

كان هذا الإقليم الخامس عشر يدعى في المصرية "حجوتي" (عُوت أوتحوتي)، نسبة إلى المعبود "تحوت" (٤) - والذي نسب إليه القوم أصول الحكمة والحسباب ورعاية الكتاب والكتابة والفصل في القضاء، كما اعتبروه كاتبًا أعلى ووزيرًا، ونائبًا لمعبودهم الأكبر "رع"- والذي ماثله الأغارقة بمعبودهم "هرمس"، ومن ثم فقيد أطلقوا على الإقليم اسم "هرمو بوليس بارفا"، تمييزًا له عن إقليم "هرمو بوليت"(").

ولعل مما تحدر الإشارة إليه، أن هناك من يذهب إلى أن عبادة تحوت (حجوتي) إنما نشأت في الدلتا أو لا -في الإقليم الخامس عشر- ربما في هرمو بوليس بارفا، ثبم وحد له بعد ذلك موطنًا حديدًا في الأشمونسين، التي أطلقوا عليها اسم "هرموبوليس ماحنا" -على مبعدة ١٠ كيلا شمال غرب مدينة ملوى- بمحافظة المنيا، حيث أصبحت بعد ذلك المركز الرئيسي لعبادته في مصر كلها<sup>(١)</sup>.

M.Hamza, op. cit., p. 31 - 68.

**<sup>(</sup>**\)

W.C.Hayes, The Scepter of Egypt, II, 1959, p. 338 - 339.

وتكذا وكذا

L. Habichi, SAE, L11, 1952, p. 433 - 559.

<sup>(</sup>٢) محمد يومي مهران، مصر والعالم الخارجي في عصر وعمسيس الثالث، الإسكندرية ١٩٦٩، ص ٤٦ - ٦٢ (زسالة دكتوراه).

H. Gauthier, op. cit., V, p. 125.

<sup>(4)</sup> انظر عن "تحتوت" (عمد بيومي مهران، الحضارة للصرية القليمة ٢ / ٣٧٨ - ٣٨٠).

H. Gauthier, op. cit., VI, p. 131.

<sup>(1)</sup> W.A.M. F. Petrier, The Royal Tombs, II, London, 1901, Pl. X, 2.=

هذا وكان للإقليم الخامس عشر عاصمة تحمل اسمين الواحد: مدنى، ويدعى "بعح"، يختلف المؤرخون فى تحديد موقعها الحالى، فذهب فريق إلى أنها فى مكسان "تل البقلية" - على مبعدة ٩ كيلا إلى الجنوب من المنصورة -عاصمة عافظة الدقهلية - وذهب فريق آخر إلى أنها فى مكان "تل البهو" على مقربة من مدينة "أجا" -أحد مراكز محافظة الدقهلية - وعلى مبعدة ٦ كيلا حنوب غرب "تل البقلية" ١٥ كيلا عن المنصورة (١٠).

وأما الاسم الثانى: فهر الاسم الدينى للعاصمة، وهو "بر - تحوت - إيب - رحوع" بمعنى "قصر المعبود ححوتى (تحوت)، السذى يفصل بين سبب الخير وسبب الشير "(۲).

# الإفليم السادس عشر ـ منديد :

كان الإقليم السادس عشر من أقاليم مصر السفلى يدعى فى المصرية "عج - عيت" بمعنى "إقليم الدرفيل"، وكانت عاصمته تدعى فى المصرية القديمة "حادو" -أى "العمود الأوزيرى"(٢) -وهو الاسم المدنى للمدينة، غير أن للمدينة اسمًا دينيًا أيضًا، هو: "بر - بانت - حادو" .معنى "مقر الكبش حادو".

هذا وقد دعيت المدينة عند الآشوريين "بنديدي"، وأطلق الأغارقة عليها اسم

I.E.S. Edwards, op. cit., p 53.

<sup>-</sup> وكذا

H. Gauthier, op. cit., II, p. 16.

<sup>(</sup>i)

J. De Rouger, op. cit., p. 105.

<sup>(&</sup>quot;) يذهب بعض الباحثين إلى أن هناك نزاعًا حدث في عصور ما قبل التاريخ بين أنصار معبودين من شرق الدلتا، وأنصار أوزير في بلدة "جدو" (جادر)، ضد أنصار "ست" في بلدة "ستة" أو "ستوة" على الحدود الشمالية الشرقية للدلتا، وأن العركة بيبهم كانت عند مياه "ندية" في أرض الغزال، والتي ربما كانت قرب "كوم أبو ياسين" الحالية، وقرب إقليم أوزير نمسه، ومن ثم أسمته النصوص "إقليم الفحل المعزق" إشارة إلى هزيمة أوزير نفسه، (انظر: Aegyrter, Leippzig, 1930, p. 104 F.

J.H. Breasted, The Predynastic Union of Egypt, in BIFAO, XXX, 1930, p. 721 F.

"منديس" وأما العرب المسلمون فقد أسموها "المنديد"(١).

ويتكون موقع المدينة الحالى من منطقة أثرية -على مبعدة ٨ كيلا شمال غربى السنبلاوين- محافظة الدقهلية- وهى تجمع بين منطقتين أثريتين متحاورتين- هما تل الربع، وتل تمى- وكانت "تل الربع" فى الجهة الشمالية من الفرع المنديسي، وأما "تل تمى" فإلى الجنوب منه.

ويمثل "تل الربع" اطلال مدينة "مندس" -وكانت تسمى فى العصور الفرعونية "ددت"، وفى العصور الوسطى "تل المندو"، وقد عثر فى هذا التل على احجار من معابد ترجع إلى أيام "رعمسيس الشانى" (١٢٩٠ – ١٢٢٤ ق.م) وولده "مرنبتاح" (١٢٢٤ – ١٢٢٤ ق.م)، فضلاً عن أحجار عليها اسماء ملوك الأسرة الحادية والعشرين (١٢٨ – ١٢٠٠ ق.م) والسادسة والعشرين (١٠٨٧ – ١٣٠٠ ق.م) والسادسة والعشرين (١٠٨٠ – ١٢٠ ق.م)، والمعلما الآن: ناؤوس ضخم من الجرانيت من قطعة واحدة (ارتفاعه ٥,٥ مترًا، وعرضه للمران : ناؤوس ضخم من الجرانيت من قطعة واحدة (ارتفاعه ٥,٥ مترًا، وعرضه للمران وطوله ٣,٣٠ مترًا) وعليه تقوش تحمل اسم الملك "الحمس الثانى" (امازيس ٧٠٠ – ٢٦٥ ق.م) من الأسرة السادسة والعشرين، كما عثر في هذه المدينة.

وأما التل الثانى -تل تمى- والذى أسماه الأغارقة "تمويس"، وأسماه العرب "تل ابن سلام"، فقد عثر فيه كذلك على آثار من عصور مختلفة، ذلك لأن المدينة إنما قامت بدور هام فى جميع العصور التاريخية- وبخاصة فى العصر المتأخر من تاريخ مصر الفرعونية، هى وحارتها "مندس" (منديس)- وقد كانت الأخيرة موطن ملوك الأسرة التاسعة والعشرين (٣٩٩ - ٣٨٠ ق.م)، وعلى أية حال، فلقد بدأت إحدى البعثات

(1)

H. Gauthier, Une Liste de Nomes a Letopolis, in ASAE, 32, 1932, p. 79.

J. De Rouge, op. cit., II, p. 111.

الأمريكية في حفر هذه المنطقة منذ عام ١٩٦٤ ام(١).

بقيت الإشارة إلى أن وجود تلين أثريين، إنما قد دعا بعض المؤرخين مشل "ابن دقماق"(۱) و"اب الجيعان" و"دى روجيه" إلى تسمية الأول باسم "تمى" (تمويس)، والثانى باسم "المندية" (منديس) دونما أى ذكر له "تل الربع"(۱) ، غير أن الموقع الحالى للعاصمة (بر ب بانت - جادو) - كما أشرنا آنفًا - إنما يتكون من منطقتين أثريتين، المواحدة: تل الربع، وتقوم عليه "قرية الربع" الحالية، والتي تبعد عن التل الثاني (تل تمي الأمديد) بحوالى نصف كيلو متر، ويقع "تل تمي الأمديد" - وهو كفر الأمير حاليًا - على مبعدة ٨ كيلا شمال غرب السنبلاوين، ١٢ كيلا إلى الشرق من مدينة "المنصورة" عاصمة محافظة الدقهلية، هذا وقد عبد في الإقليم - إلى حسانب الكبش - العبود "شو" الذي أقيم له معبد هناك دعى "حات - نثر - شو" (١٤) بمعنى "قصر الإله شو" (١٠) .

# الإطليم السابع عشى ـ تل البلامون :

يذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الإقليم، إنما أضيف في وقست لا نعرف على وجه اليقين، إلى الأقاليم الستة عشر التي اشتملت عليها قائمة الملك "سنوسرت الأول"

<sup>(</sup>۱) أحمد فخرى، الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القديمة وآثارها - المجلد الأول - الجنوء الأول - القاهرة ١٩٧٣ من ١٨٩ - ١٩١، وانظر : حمد يبومى مهران، مصر - الجزء الثالث، ص ١٨٩، وانظر : حمد يبكى، الآثار المصرية في وادى النيل ٢ / ٧٨ - ٧٩ (القاهرة ١٩٦٣).

<sup>(</sup>۱) انظر عن "ابن دقماق" (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى التهير بابن دقماق ٧٥٠ - ٩٨ م.)، سعيد عبد الفتاح عاشور، مقدمة كتاب ابن دقماق، (الجوهر التمين في سير الحلفاء والملوك والسلاطين) - نشر حامعة أم القرى يمكة المكرمة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦، ص ٣ - ٢٢٠

H. Gauthierm Dictionnaire des Noms Goegraphique, II, p. 74.

J. De Rouge, op. cit., p. 110.

و کذا

H. Gauthier, op. cit., II, p. 103.

<sup>(4)</sup> 

وانظر : حسن السعدى، المرجع السابق، ص ٨٨ – ٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر عن "شو" (محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة، ص ٣٠٣ - ٣٠٤).

يمعبد الكرنك (١) ، وكان يسمى في المصرية القديمة "سما -- بحدت"، بمعنى "المنضم إلى العرش" أو "وحدة العرش".

وكان لعاصمة الإقليم اسمان، الواحد مدنى: وهو نفس اسم الإقليم (سما بخدت)(۱) ، والأخردينى: وهو "با - إيو - ن - أمن ". بمعنى "جزيرة أمون"، وكان ارتباطها أو نسبتها للمعبود أمون سببًا فى أن يطلق عليها فى العصور المتاخرة "واست الدلتا"، تشبيهًا لها به "واست الصعيد" - أى طيبة مدينة أمون الرئيسية - ثم أطلق الأغارقة عليها اسم "مدينة الرب السفلى"(۱) - وموقعها الحالى فسى مكان "تل البلامون" - على مبعدة ١٠ كيلا شمال غرب مدينة "شربين"، على الضفة اليسرى لفرع دمياط، وعلى مبعدة ٢٤ كيلا شمال غرب المنصورة.

على أن هناك من زعم أن مدينة "سما بحدت" (تل البلامون) إنما كانت عاصمة لمصر السفلى في العصور المبكرة، وكانت تسمى "بحدت" -موطن عبادة "حور"-وهكذا أكد "حاردنر" أن موطن عبادة حور إنما كان في مدينة "سما بحدت" التي قامت على أطلالها قرية "بلامون" الحالية (٥٠).

على أن "هرمــات كيس" إنما يؤكــد أيضًا أن أمّدم موطن للمعبود "حور" إنما

(1)

P. Lacau and H. Chevrier, op. cit., p. 236.

<sup>(</sup>٢) ما تزال عادة إطلاق اسم العاصمة على الإقليم أو العكس شائعة في الصعيد، بل إن محافظات الصعيد جميعها تحميل عمل فيها العاصمة نفس اسم الإقليم: الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سسوهاج - قشا - أسوان.

H. Gauthier, op. cit., p. 33 - 34. المرجع السابق، ص ٣٩، وكذا

J. De Rouge, op. cit., p. 118 - 119.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ٩٦ م ١٩٤ وكذا . A.H.Gardiner,JEA,30, 1944, p. 4 F. 23 F.

كان مى الصعيد -فى خن (البعبينية) أو إدفو أو قوص -وليس فى الدلتا، وقد استدل المعص على ذلك بوجود تماثيل لحور مى نقادة مند عصر ما قبل الأسرات (ا)، وكانت عبادته منتشرة فى الصعيد -فى كوم امبو وإدفو والبعبيلية (نخن) -بمحافظة أسوان-وفى المعلا وأصفون المطاعنة -بمحافظة قنا- هذا إلى عبادة حور إن كانت حمًا قد انتقلت من الدلتا إلى الصعيد- فإنه من الصعب إذن أن نفهم عدم انتشارها فى أقاليم الدلتا ذاتها، فضلاً عن محافظات مصر الوسطى- من الجيزة إلى سوهاج-(۱) وإن عبد فى "حبنو" -حنوب زاوية الميتين، حنوب شرق المنيا عبر النهر (۱).

وعلى أية حال، فلقد أصبحت مدينة "نخن" (البصيلية) مركزًا رئيسيًا لعبادة حور منذ أواخر عصر ما قبل الأسرات، حيث وحد أقدم رمز للمعبود "أوزير" فى الصعيد على مدخل معبد حور فى "نخن" فى أخريات عصر بداية الأسرات، ثم سرعان ما انتشرت عبادته فى أقاليم الصعيد: فى الإقليم الثانى والثالث والثانى عشر والسابع عشر والثامن عشر والحادى والعشرين، كما عبد فى الدلتا فى الإقليم الثانى والخامس والحادى عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين.

## الإقليم الثامن عشر ـ تل بسطة :

كان اسم هذا الإقليم في المصريمة القديم "إيم - خنت" أي "إقليم الطفل

W.M.F. Petrie and J.E. Quibell, Naqada and Nallas, Pl. Lx, 18.

A.H. Gardiner, Onom., II, p. 5 - 7, 12 - 15, 27 - 28.

Ibid, p. 90.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ١٩٦، وكذا:

H. Kees, Gotterglauabe, Leipzig, 1941, 194 F, 197 F.

<sup>(</sup>۲) عبد يومي مهران، مصر ۱ / ۳۱۵ - ۳۱۱، وكذا:

<sup>(1)</sup> محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ٢ / ٣٣٤ - ٣٤١، وكذا

J.E. Quibell, Hierakonpbis, I, London, 1900, Pls, XXVI, XXIX. نوكنا

A.H. Gardiner, JEA, 30, 1944, p. 24 - 25, 39, 135,

W.B. Emery, Archaic Egypt, 1963, p. 120.

الملكى الجنوبي"، ويقع حنوب الإقليم التاسع عشر (إيم - جنو)، فقد كانا في الأصل إقليمًا واحدًا، ثم انفصلا، وإن احتفظ كل منهما بشعار الإقليم الأساسي، مع وضع ما يميز الموقع الجغرافي لكل منهما(١١).

وكانت عاصمة الإقليم تدعى "بر - باستت" (بيت المعبودة باستت" وكانت تسمى كذلك "بسو - با- ستت"، ودعيت فى العبرية "بى - باست" وفى اليونانية "بوباستيس"، وتسمى الآن "تل بسطة"(٢). كما جاء اسمها فى التوراة "فيبسته"، كما فى حزقيال (٣٠ / ١٧ - ١٨): "شبان أون و"فيبسته" يسقطون بالسيف، وهما تذهبان إلى السبى".

هذا وتقع "تل بسطة" على خط طول ٣٠ - ٣١، وعلى خط عرض ٣٥ - ٣٠، وقد احتلت موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا هامًا طول العصور الفرعونية، فقد كانت تقع على الفرع البيلوزى للنيل، قبل التقاته بالفرع التانيسي، كما كانت مركزًا للاتصال بين مدن شرق الدلتا، الأمر الذي أعطاها أهمية خاصة، وكان فرع النيل البيلوزى يخترق المدينة من الغرب إلى الشرق، ويتفرع داخلها إلى فرعين يلتقيان في الجانب الآخر من المدينة، ليكوّنا جزيرة بنيت عليها معابدها ".

وتقع "بوباسطة" الآن في نطاق مدينة الرقازيق -عاصمة محافظة الشرقية- بعد أن تحول معظم المدينة القديمة إلى أرضين زراعية ومساكن وأماكن لمشروعات محافظة الشرقية، ورغم أن أجزاء قليلة بقيت منهما حتى منتصف القرن الماضى -كما تشير "خريطة جون موررى" في عام ١٨٦٢م -إلا أن معظمها الآن قد ضاع أيضًا.

H. Gauthier, op. cit., I, p. 77.

<sup>(1)</sup> (1)

J. De Rouge, op. cit., p 121.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> قدم الدكتور محمود عمر - الأستاذ بجامعة الزقازيق - بمثين عن "بربسطة" الأول نال به درجة الماجستير، وعنوانه: بوبسطة - تاريخا و تطورها حتى نهاية عصر الاضمحلال الأول ١٩٨٤، والثانى "تاريخ بوبسطة خلال الدولة الحديثة" و نال به درجة الدكتوراه، بمرتبة الشرف الأولى، مع طبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات والمعاهد العلمية العربية والأجنبية عام ١٩٨٩، وقد شاركت في ماقشتها.

هذا وتدل آثار المدينة منذ أيام "بي الأول" من الأسرة السادسة، إلى أن اسمها إنما كان ينسب إلى معبودتها "باست" (باسطة)، وقد استمر هذا الاسم حتى الدولة الحديثة - كما يشير إلى ذلك نص من عهد الملكة حتشبسوت (١٤٩٠ - ١٤٧٨ ق.م)، وإن اختلفت كتابته عما كان عليه أيام "بيي الأول"، كما حاء اسم المدينة والمعبودة على نقش في معبد المدينة يرجع إلى أيام "أمنحتب الثاني" (١٤٣٦ - ١٤١٣ ق.م) على هيئة واحدة، وإن وضع المخصص الجغرافي للمدينة -وتكرر نفس الشكل على أيام أمنحتب الثالث (٥٠٤ ا - ١٣٦٧ ق.م) و"رعمسيس الثاني" -كما رسمت المعبودة "باست" في هيئة سيدة حالسة برأس اللبؤة "سمخت"، وفي عصر الملكة "تاو أوسرت" من الأسرة التاسعة عشرة، كتب اسم المدينة والمعبودة على هيئة واحدة، مما يدل على شهرة المدينة، وعدم الخطأ في قراءة اسمها(١٠).

وهناك من يذهب إلى أنه -رغم الأهمية الإدارية للمدينة - فلم يرد اسمها كعاصمة لأحد أقاليم شرق الدلتا في عصر الدولة الحديثة في أية قائمة من قوائم الأقاليم، وكانت تتبع الإقليم الثالث عشر -الذي كانت عاصمته "إيونو" (عين شمس) منذ الدولة القديمة (٢). ويذهب "هلك" إلى أن "بوبسطة" إنما ظلت تابعة لمدينة هليوبوليس في العصر القديم، وفي عصر "رعمسيس الثاني" نظمت المنطقة -اعتمادًا على قائمة معبد سيتي الأول بالقرنة - لتكون عاصمة لإقليم "إيمت" (تل نبيشة)، ثم أعيد تنظيم المنطقة التي تحمل شعار الطفل الملكي -قبل عهد الأسرة الخامسة والعشرين - إلى قسمين، الواحد: "إيمتي - خنتي"، وهو الجزء الجنوبي، والآخر: "إيمتي - بحنو" وهو الجزء الجنوبي، والآخر:

<sup>(1)</sup> انظر : محمود عمر، المرجع السابق، ص ٢٦٥ ~ ٣٠٣.

L. Habachi, Tell Basta, ASAE, 22, 1957, p. 2., 22, 1957, p. 2.

H. ees, Ancient Egypt, p. 34. ركذا

H. G. Fischer, Easternmost Nome, JNES, 18, 1959, p. 133 - 134. او كذا

الإقليم الثامن عشر، كما أصبحت "بوتو" عاصمة القسم الشسمال(). وإن ذهب "بيير مونتييه" إلى أن "بوباسطة" إنما كانت عاصمة لهذا الإقليم منذ عهد الدولة الوسطى().

وهناك من ذهب إلى وحود الإقليم البوبسطى - طبقًا لما حاء فى بردية أنستاسى الخامسة (Anstasi, V) رغم عدم وجود إشارة واضحة لكلمة إقليم - ذلك لأن المعنى العام إنما يشير إلى أن اسم "بوباسطة" إنما يدل على المنطقة كلها، وليس المدينة فقط، ومن ثم فهو اسم للإقليم (1).

على أن الدكتور محمود عمر إنما يرى أن "بوباسطة" أحد المراكبز الإدارية في شرق الدلتا، وإن لم تكن عاصمة للإقليم الثامن عشر عل أيام الدولة الحديثة، ولكنها تقاسمت مع "عين شمس" المسئوليات الإدارية في المطقة (1).

وأما معبود المدينة الرئيسي فهو المعبودة "باست"، وقد عبدت في "بوبسطة" على هيئة القطة منذ أقدم العصور، ربما منذ الأسرة الثانية، وقد عبدت في منف منذ الأسرة الثامنة عشرة بعد أن اندبجت في معبودتها "سخمت" التي متلها القوم على هيئة اللبؤة، هذا وقد تحدث "هيرودت" عن الاحتفالات الكبيرة التي كانت تقام في عيدها في بوبسطة، حيث كان الرحال والنساء يبحرون إلى بوباسطة، وكانت بعض النساء تدق على الطبول، بينما يرقص بعض الرحال، على طول الطريق، أما البقية فيغنون ويرقصون، وعندما يصل القوم إلى بوبسطة فإنهم يحتفلون بالعيد، ويقدمون أضحيات كثيرة، ويستهلكون من النبيد، أكثر عما يستهلكون في بقية العام، وتودحم المدينة

P. Montet, op. cit., p. 173.

<sup>(/)</sup> 

P Monte:, La Geographie de L'Fgypte ancienne, I, Paris, 1957, p. 173.

W Helck, Die Altagyptischen Goue, Wiesbaden, 1974, p. 7.

<sup>(</sup>۱) محمود عمر ، تاريخ بوبسطة خللال الدولة المديشة الفرعونية - الزقازيق ۱۹۸۹م، ص ۳۰۳ ~ ۲۰۰ (رسالة دكتوراه).

بالمحتلفين حتى ليبلغ عددهم قرابة سبعمائة ألف من الرحال والنساء، عدا الصبيسة (وهـو رقم مبالغ كثيرًا فيه فيما نميل إليه ونرححه).

هذا وكانت "باست" تمتل في هيئة بشرية، لها رأس قطة، أو في هيئة قطة، كما كانت تماثيلها تصنيع من البرونز، أما شكلها المبكر فكان قطة من النوع المستأنس، وقد أعجب القوم بها بسبب سرعة حركتها وشجاعتها، ومع ذلك فقد ظلت "باستت" معبودة محلية، وإن اندبجت مع "رع" وأصبحت ابنته وزوجته، كما اندبجت مع المعبودات الأوزيرية (۱)، بل إن هناك من يرى أنها لم تأخذ مكان الصدارة -حتى في بوبسطة إلا على أيام "أوسركون الأول" من الأسرة الثانية والعشرين (۱)، غير أن هناك من يرى أن البرة الثانية والعشرين المحسور المبكرة، وحتى نهاية العصور الفرعونية (۱).

بقيت الإشارة إلى أن "بوبسطة" إنما عرفت كذلك "دور الحياة"(أ)، فوجد فيها من يحملونن اللفب الذي يجعل أصحابه على صلة بدور المعبودة "سخمت" في "بيت الحياة"، وهو اللقب الذي يحدد القائمين على العمل في مهنة الطب -وخاصة الجراحة وممارسة الشفاء في مصر القديمة-(أ) ذلك لأن "سخمت" إنما ترمز إلى إسالة الدم الذي يجرى خلال الجراحة التي تتم داخل المكان الطبي الذي يعد حسزةًا من بيت الحياة في بوبسطة، هذا وقد عثر في "قنتير" (بر - رعمسيس) على نقش على بوابة جاء فيه قربان

<sup>(</sup>۱) محمد بيومى مهران، الحضارة المصرية القليمة - الجزء الشانى، ص ٤٢١ - ٤٢٤، هيرودوت يتحدث عن مصر، ص ١٩٦٩ - ١٩٦١، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ (القاهرة ١٩٦٦). حيمس بيكى، الآثار المصرية في وادى النيل - ترجمة لبيب حبشى، وشفيق فريد، ومراجعة جمال مختار، الجزء الأول - القاهرة ١٩٦٣م، ص ٥٠ - ٥٠ وكذا

E. Nauville, Bubastis (1887 - 1889), London, 1891, p. 47 - 48.

L. Habachi, Tell - Basta, ASAE, 22, 1957, p. 2.

<sup>(\*)</sup> انظر عن "دور الحياة" (محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية القديمة – الجزء الأول، ص ٣٤٤ – ٣٤٧.

L. Habachi, The House of Life of Bubastis, in C d E, 46, 1971, p. 66.

ملكى للمعبودة سخمت -باستت، سيدة بيت الكتب"، مما يشير إلى وحود بيت للحياة، وبيت للكتب في بوبسطة، وهما مؤسستان علميتان في بوبسطة (١).

بقيت الإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن "بوبسطة" إنما كانت ميناء نهريًا كبيرًا، اعتمادًا على أمور، منها أنها تقع عنى الفرع البيلوزى للنيل، والذى كان يُغترقها من الغرب إلى الشرق، ويتفرع داخلها إلى فرعين، يلتقيان فى الجانب الآخر من المدينة، ومنها أن "بعثة كلية الآداب - حامعة الزقازيق" قد عثرت على خطافين من الحجر الجيرى غير المصقول فى "تل بوبسطة"، يرجعان إلى الأسرة العشرين (<sup>7)</sup>، ومنها أن القناة التي أمر بحفرها الفرعون "نخاو النانى" (، 7١ - ٥٩ ه ق.م) -من الأسرة السادسة والعشرين - إنما قد وصفت بأنها كانت تمر على "بوبسطة"، ثم تتجه بعد ذلك إلى "بيثوم" (بر - أتوم) ومنها إلى البحر الأحمر، عن طريق وادى طميلات، ثم تتجه حنوبًا إلى خليج السويس (<sup>7)</sup>.

# الإقليم التاسع عشر ــ إيمت :

كان الإقليم التاسع عشر هذا يدعى فى المصرية القديمة "إيسم - بحو" بمعنى "إقليم الطفل الملكى الشمالى" وكانت عاصمته تدعى فى المصرية "إيمت"، وعند اليونان "ليونتوبوليس"، وقد قامت شهرتها على حودة خمورها، وعلى أسطورة تدعى بأن شعر حاجبى "أوزير" قد دفن فيها.

وهناك اتجاهات بين العلماء حول موقعها، ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى أنـه في مكان "تل المقدام" في مجاورات بلدة "كفر المقدام" -وتقع على مبعدة ٢٠ كيــلا إلى

<sup>(</sup>١) محمود عمر، المرجع السابق، ص ٤٠٣ - ٤٠٦، وكذا

L. Habachi, Tell - Basta, ASAE, 22, 1957, p. 68.

L. Habachi, The House of Life of Bubastis, in CdE, 46, 1971, p. 70.

A. Babbi Some Remarks on The two Monuments from Mersa Gawasis, ASAE, (1) 64, 1981, p. 71.

B.A.L Loyd, Necho and the Red Sea, Some Consideration, in JEA, 63, 1977, p. 143. (7) E. Yphill, Pithom and Rameses Thier Lacation and Signigicaces, in JNES, 27, 1968, p. 291.

الشرق من مدينة "ميت غمر" -إحدى مراكز محافظة الدقهليــة- وقد اتخذ منها الملك "إيوبوت الثاني" مقرًا رئيسيًا لها.

على أن هناك وحهًا آخر للنظر يذهب أصحابه (دى روحيه - سير الن حاردنر) إلى أنها في مكان "تل نبيشة" (تل فرعون)، ويقع على مبعدة ٦ كيلا إلى الغرب من بلدة "المناجى" -مركز فاقوس- محافظة الشرقية (وتقع المناجى هذه على مبعدة ٣٠ كيلا، شرقى مدينة الزقازيق)، وإن كان من الملاحظ أن كلاً من المكانين إنما يعد الواحد عن الآخر كثيرًا إلى حد ما.

وأما معبود الإقليم فربما كان -حدسًا عن غير يقين- هـ و "رع" اعتمادًا على انتقال العاصمة من "إيم - بحو" إلى "حا - سارع" بمعنى "قصر القرب من رع"(١).

### الإفليم العشرون.. صفط الحنة :

كان هذا الإقليم يدعى فى المصرية القديمة "سبد" (سوبد)، ودعاه الأغارقة "أرابيا" (Arabia) بمعنى "الإقليم العربى"، ثم أضاف القبط إليه أداة التعريف (ت) فأصبح ينطق "تارابيا"، ومنه حاء الاسم العربي للإقليم "طرابيته".

وكان لعاصمة الإقليم اسمان، الواحد: "بر - إيبت" (مقر الشرق الجميل)، والآخر: وهو الأكثر شيوعًا، "بر - سبد" (بر - سوبد) بمعنى: "مقر المعبود سوبد"، (سيد الشرق) -وتقع الآن في مكان "صفط الحنة"(٢)، على مبعدة ١٠ كيلا إلى الشرق من الزقازيق -وقد اشتق اسمها، فيما يرى البعض، من الاسم القديم "سخيتو - حنو" (حقول نبات الحنة)، وذلك لوقوعها في المنطقة التي اشتهرت بكثرة زراعة نبات الحنة على أيام الفراعين، ثم سميت أخيرًا "شسمت" لاتصال معبودها بسيناء (٢).

<sup>(</sup>١) سليم حسن، المرجع السابق، حسن السعدى : المرجع السابق، ص ٩١ – ٩٢، وكذا :

J. De Rouge, op cit., p. 127.ouge, op. cit., p. 127. او كذا H. Gauthier, op. cit., I, p. 73 - 74.

H. Gauthier, op. cit., II, p. 51, 127.

<sup>(</sup>۲) سليم حسن، المرجع السابق، ص ٩٠، وكذا

<sup>(1)</sup> خمد رمزی، المرجع السابق، ص ٧٣.

على أن هناك من يحاول أن يطابق اسم الإقليم والعاصمة (بر - سوبد - صفط الجنة) بموقع "أرض حوشن"(1) أو "حاسان" -مكان استقرار بنى إسرائيل فى مصر، على أيام الهكسوس- غير أن الجدل كان وما يزال يدور بين العلماء حول تحديد موقع أرض حوشن هذه(٢).

وأما معبود الإقليم فهو "سوبد" -أحد أشكال حور- ومعبود الحمدود الشرقية للدلتا، وكذا الأرض الحمراء، وهى الصحراوات التى تقع فيما بين النيل والبحر الأحمر، شمال وادى الحمامات، وهو معبود أسيوى وفد إلى مصر من الشرق، واستقر فى شرق الدلتا كمعبود للإقليم العشرين، وكان مركز عبادته مدينة "بر - سوبد" (صفط الحنة) ثم انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء الشرقية، وعلى ساحل البحر الأحمر، حتى القصير جنوبًا، وقد اعتبره القوم من آلهة الحرب، وحامى حدود مصر الشرقية، ومن شم فقد أطلق عليه لقب "محطم الغزاة، وسيد البلاد الأجنبية".

وقد ارتبط "سوبد" باسم "حور"، وعرف باسم "سوبد - حور"، وكان فى هذه الصورة يمثل الشمس فى شروقها، وقد صوّر على هيشة صقر حاثم، تعلو رأسه ريشتان عاليتان، وكان يظهر فى هذه الصورة كرمز للإقليم، كما كان يصوّر كذلك فى هيئة رجل، له شعر ولحية أسيوية، وتعلو راسه نفس الريشتين، غير أن هذا الشكل الاسيوى إنما قد اختفى منذ الأسرة العشرين".

بقيت الإشارة إلى أن إطلاق الأغارقة على الإقليم العشرين اسم "أرابيا" (الإقليم العربي) ربما يرجع -حدسًا من غير يقين- إلى عبادة الصقر "حور - سوبد" في هذا الإقليم، بعد ارتباط "سوبد باسم "حور"، وهو معبود أصله عربي -كما ذكرنا في

<sup>(</sup>١) حيمس يبكي، الآثار المصرية في وادى النيل ١ / ٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر عن الآراء التي دارت حول موقع "أرض جوشن" (محمد بيومي مهمران، إسرائيل – الجزء الأول – الإسكندرية ۱۹۷۸م، ص ۲۳۲ – ۲۳۷)، وانظر طبعة ۱۹۹۹م.

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثاني حص ٤٠٢ - ٤٠٣.

غير هذه الدراسة (١) - وذلك لأن حور - رغم أن "جاردنر" يجعل أصله من مستنقعات الدلتا الشمالية - فهو طائر صحراوى، وقد وصف فى نصوص الأهرام، تبارة بكلمة "أحتى"، وتارة بكلمة "أبتى"، والأولى بمعنى "أفق الشمس"، والثانية بمعنى الشرق، وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق.

ويذهب استاذنا الدكتور احمد فخرى طيب الله ثراه إلى أن هناك إشارات كثيرة إلى أن الموطن الأصلى لحور، إنما كان في "بونت" وإلى أن اسم "حر" (حور) غريب على اللغة المصرية القديمة، ولكنه موجود في اللغات السامية، وبعبارة أدق، في اللغة العربية (٢٠)، حيث تطلق العرب اسم "حر" على الطائر المعروف باسم (Faucon اللغة العربية (١٣٤١ - ١٤٠٥ م) عن "ابن سيدة" (Pelerin)، وقد نقل "كمال الدين الدميري" (١٣٤١ - ١٤٠٥ م) عن "ابن سيدة" والرأس، وقيل إنه يضرب إلى الخضرة، وهو يصيد، وأما الصقر: فكلمة عامة لكل طير يصيد من البزاة والشواهين (٤)، وما زالت كلمة "حر" تستعمل حتى الآن في كثير من بلاد العرب وشمال أفريقيا لهذا الطير (٥).

ويذهب البعض إلى أن المعبود "حور" إنما حاء مع "أتباع حور" الذين عبروا من بلاد العرب إلى الشاطئ الأفريقيسي في "أرتيريا" ثم صاروا مخترقين البلاد، حتى وصولوا إلى صحراء مصر الشرقية، ودخلوها عن طريق وادى الحمامات(٢)، وأن الصقر

<sup>(</sup>۱) انظر: (محمد بيومى مهران، العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة، الرياض ١٩٧٦م، ص٠٠٠- ٣٠١، مصر، الجزء الأول، الإسكندرية ١٩٨٨، ص٥١٥- ٣١٨)، الحضارة المصرية القليمة ٢/ ٣٣٤ - ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) أحمد فعرى، دراسات في تاريخ الشرق القديم - القاهرة ١٩٦٣، ص ١٣٥٠.

V. Lorer, Horus la Faucan, in BIFAO, III, 1903, p. 15 - 16.

<sup>(1)</sup> كمال الدين المدميري، كتاب حياة الحيوان الكبرى ١ / ٤٣٢.

<sup>(\*)</sup> أحمد فحرى، للرجع السابق، ص ١٣٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> انظر عن "أتباع حور" (شمسوحور) : محمد بيومي مهران، مصر ١ / ٣٣٦ - ٣٣٢.

<sup>(</sup>۱) أحمد محرى، المرجع السابق، ص ١٣٦.-

حور، قد انعتلط مع الصقور التي كانت تعبد في مصر، وذلك أن الشعب لابس الريشة الذي وفد إلى مصر من الشرق قادمًا من بلاد العرب في منتصف عصر الحضارة الأولى، أو خلال الفترة المبكرة من "العصر الأنيوليني" ثمم سرعان ما استقر هذا الشعب في المناطق الجبلية التي تحد وادى الحمامات، وفي الوادى نفسه، حيث تركوا رسومهم".

ويرى "مرسر" أن كلمة "حر" المصرية، لم تكن في ذلك الوقت تعنى "صنسر"، إلا إذا كانت صيغة مصرية من كلمة "حر" العربية، التي تعنى "صقر"، وفي هذه الماله، فإن الكلمة تدل على أصل عربي للمعبود "حور" (١)، وعلى أي حال، فإن "حور سي كل هذه الحالات، ليس أصله من الدلتا، وإنما من بلاد العرب أولاً، ثم من الصعيد دنيًا، حيث وحدت تماثيل له في نقادة منذ عصر ما قبل الأسرات (١)، وقد انتشرت عبادة في كوم أمبو وادفو والبصيلية (غنن) -بمحافظة أسوان- وفي المعلا وأصفون المطاعنة -

S.A.B. Mercer, Hours, Royal God of Egypt, Massachistts, 1942, p. 98 F. : ثم قارن =

<sup>(</sup>۱) عبد المتعم عبد الحليم، دراسة تاريخية للصلات والمؤثرات الحضارية بين حضارة مصر النرعونية، وحضارات المحددية S.A.B. Mercer, op. cit, p. 98 F.

Ibid., p. 95.

W.M.F. Petrie and J.E. Quibell, op. cit., Pl, LX, 18.

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastixa, II, Oxford, 1947, p. 5 - 7, 12 - (1) 15, 27 - 28.

وانظر : محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القايمة - الجنزء الثاني - الإسكندرية ١٩٨٩م، ص ٣٣٤ -

الفصل الرابع :

النوبة المصرية

## النوبة المصرية

#### (١) تقديم:

(١)

يطلق اسم النوبة المصرية على المنطقة التي تقع فيما بين أسوان جنوبيا، ووادى حلفا -أو إلى الشمال منها قليلًا- شمالًا - على مدى ٣٤٠ كيلا تقريبًا - وتعرف باسم "النوبى السفلى، ذلك لأن منطقة بـلاد النوبة إنما تنقسم إلى قسمين، الواحد: شمالى، وهو النوبة السفلى، والآخر حنوبى، ويمتد من وادى حلفا إلى بلدة الدبة حنوبيا، وتقع إلى الغرب من "مروى"، وإلى الجنوب من "دنقلة"، وتعرف باسم "النوبة العليا".

ولعل أقدم اسم للنوبة في النصوص المصرية، إنما هـ و "أرض القـوس" (تاسـتى) أو "تا - زيتى" (Ta - Zeti)، وهناك الكثير من الشواهد التي تربط بين القـوس والنوبة السفلي، فضلاً عن مهارة النوبيين في استعمال القوس (١١)، هذا إلى أن الإقليم الأول من أقاليم مصر العليا (آبو - إليفانتين) إنما كان يطلـق عليه اسـم "تا -سـتى"، وإن فسره البعض يمعنى "أرض المعبودة ساتت" -معبودة جزيرة سهيل، حنوبي أسوان- كما أشرنا من قبل.

وأما اسم النوبة - بمعنى "أرض الذهب" - فلقد حاء - لأول مرة - فى الفقرة الثانية من الجزء السابع عشر، من كتاب "الجغرافيا" لإسترابو (حوالى عام ٢٥ ق.م)، وقد ذهب فيه إلى "أن المناطق التى تقع إلى الجانب الغربي للنيل فى ليبيا مأهولة بالنوبيين، وهم قبيلة كبيرة تمتد أراضيها من "مروى"، وتصل شمالاً حتى انحناءات النهر، وهم لا يتبعون إثيوبيا، بل ينقسمون إلى ممالك عدة، كل منها مستقلة عن الأحرى، وقد عنى "استرابو" بتعبير النوبة هنا: المنطقة التي تبدأ من مروى حنوبًا، وحتى أبو حمد شمالاً.

وعلى أية حال، فلقد أطلق المصريون القدامي على بلاد النوبة عدة أسماء -غير "تا - زيتي"- منها اسم "كينست"، غير أن الاسم الأول إنما كان أكثر شيوعًا ومن

J.E. Quibell and F.W Green, Hierokonplis, II, London, 1902, p. 47 - 48.

هذه الأسماء: "تايخسيو"، خنت حن نفر، كوش، النوبة، أثيوبيا، بلاد السودان، أرض الزنج(١).

هذا وقد عاشت في منطقة بلاد النوبة السغلي عدة قبائل، ذكرها المصريون القدامي في نصوصهم، منها قبائل:

١ - واواوى (واوات): وتمتد حنوبًا من الجندل الأول إلى مسافات كبيرة.

۲ ارتی (ارثث): و تعیش علی مقربة من توماس، عند منتصف الطریق بین أسوان و ادی حلفا.

٣- إستاو : وسكنت المنطقة حول توشكى.

3- عجاى (مدجايو): وهي من القبائل الرحل التي لم تستقر في منطقة بعينها، وكانت تجوب مناطق السودان والنوبة السفلي، هذا وقد استخدمت كلمة "بحاى" أو "مدجايو" في عهد الأسرة الثامنة عشرة (١٥٧٥ - ١٣٠٨ ق.م) على نوع معين من القبائل النوبية الصحراوية، وغالبًا ما تكون من "البحا" (البشارية) الذين كانوا يعملون في الجيش المصرى ككشافة، ويقومون ببعض العمليات الخنيفة، ويحملون أسلحة خفيفة، وبمرور الزمن شاع استعمال كلمة "المحاى" (الجحايو) أو "الماوزى" في الشرطة المصرية، حتى أصبحت هذه الكلمة تطلق على رجال الشرطة، وإن لم يكونوا نوبيين، أو من هذه القبيلة بالذات، إذ أنه من المؤكد على أيام الدولة الحديثة (١٥٧٥ - ١٠٨٧ ق.م) أن معظم ضباط المحاى إنما كانوا مصريين، كما كانت قوات الشرطة تتكون من فرق خاصة من المصريين، كما تشير إلى ذلك مقاير الكاب والعمار نة (٢٠٥٠ العمار).

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم أبو بكر، بلاد النوبة، القاهرة ۱۹۹۲، ص ۱۶ - ۱۵ عمد يومى مهران، فسى تاريخ السودان القديم، ص ۱۱۱ - ۱۲٤، وانظر عن: سكان النوبة، ص ۱۲۵ - ۱۲٤٣.

<sup>(</sup>۲) محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة ۲ / ۱۸۵، وكذا

J Tylo, the Tomb of Paheri, London, 1894, Pl. 7.=

و- يام: وقد قام حدل طويل حول موقع قبيلة "يام" هذه، فهناك وحمه للنظر يذهب إلى أنها جنوب "بطن الحجر"، وأنها لا تتعدى جنوب خط ٢٢\(^1)، على أن هناك وحها آخر للنظر يرى أنها في واحدة دنقلة\(^1)، بينما هناك وحمه ثالث للنظر يرى أنها في واحدة دنقلة\(^1)، بينما هناك وحمه ثالث للنظر يرى أنها في واحدة دنقلة\(^1)، بينما هناك وحمه أنها تقع على مقربة من مجرى النيل، حول الجندل الثاني، ولكنها ليست "كرما" التي تقع رابعًا للنظر يذهب بها إلى ما وراء الجندل الثاني، ولكنها ليست "كرما" التي تقع فيما وراء الجندل الثالث، ومن ثم فهي بين الجندلين الثاني والثالث\(^1)، بهل إن هناك من يرجع أنها في "دارفور"\(^0).

وهناك وحه سادس للنظر يذهب إلى أنها تقع عند حزيرة "ساى"، شمال الجندل الثالث(٢) بينما هناك وحه سابع للنظر يذهب إلى أنها في المنطقة الواقعة حنوبي وادى حلفا(٧) ، وأخيرًا فهناك من يذهب إلى أن "يام" هذه، إنما تعنى من الناحية الجغرافية إقليم بحر الغزال الحالي(٨).

هذا وكانت بلاد النوبة السفلى جزءًا من الوطن المصرى منذ أقدم العصور، وأن الإنسان الأول الذي استوطن مصر، هو الذي استوطن النوبة، منذ العصر الحجسري

<sup>-</sup>وانظر (محمد ييومي مهران، تاريخ السودان القديم، الإسكندرية ١٩٩٤م، ص ١١١ - ١٤٢).

D.M. Dikon, JEA, 44, 1958, p. 40 F, 53 - 54.

<sup>(\*)</sup> حان يويوت، مصر الفرعونية، القاهرة ٩٦٦ ام، ص ٥٦، وكذا :

J. Yoyotte, BIFAO, L 11, 1953, p. 176 F.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> عبد العزيز صالح، مصر والعراق ١ / ١٣٨.

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharoohs, Oxford, 1961, p. 101.

A.J. Arkell, A History of the Sudan from Earlest Times to 1820, London, 1961, (\*) p., 42 F.

H. Kees, Ancient Egypt, Acaultural Topography, Londom, 1961, p. 128 F.

<sup>(</sup>٧) أحمد فخرى، مصر الفرعونية، القاهرة ١٩٧١م، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۱) نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم - مصر ١ / ٢١٦ - ٢١٨. وانظر (محمد يبومى مهران، تاريخ السودان، ص ١٣٥ - ١٤٣.

الحديث، فقد وحدت آثاره ممثلة في أسلحته وآلالته الحجرية في مدرحات النيل في بلاد النوبة، وقد امتدت حضارة البدارى إلى النوبة. هذا وقد أتبتست الدراسات الأترية أن أهل بلاد النوبة السفلي إعا قد استقروا في مواطنهم منذ الألف الخامسة قبل الميلاد، وأنهم عاشوا في مستوى حضارى يطابق المستوى الذي وصلته إليه مصر في عصور ما قبل التاريخ، كما كانوا يتبعون نفس الأسلوب الحضارى المصرى(1).

هذا وقد عمل المصريون منذ الأسرة الأولى -فى الألف الرابع قبل الميلاد- على ضم النوبة السفلى إلى مصر، ففى عام ٩٤٩ م، عثر على منظر المعركة المحفورة على صخور حبل الشيخ سليمان، على مقربة من "بوهن" (أمام وادى حلفا)، وفيها يسحل الملك "جر" -ثانى ملوك الأسرة الأولى - انتصاره على النوبيين(٢)، واستمرت الأمور كذلك على أيام الدولة القديمة، وإن اختلفت على أيام الثورة الاجتماعية الأولى، ولكنها سرعان ما عادت على أيام الدولة الوسطى، حيث أصبحت النوبة خيرة البلاد التى تنتج الذهب، إلى حانب أشياء أخرى كان يتم الحصول عليها عن طريق المقايضة مع المواطنين، وخاصة المحاى (المدجايو)، من وراء الجندل التاني(١)، وهناك بردية عثر عليها عام ١٩٩٦م، في مقبرة أسفل معبد الرمسيوم في طيبة الغربية، تقدم قائمة بها ثلاث عشرة قلعة فيما بين أسوان وسمنة (٤).

وفى الدولة الحديثة، عمسل "أمنحتب الأول" (١٥٥٠ - ١٥٢٨ ق.م) أو "تحوتمس الأول" (١٥٥٨ - ١٥١٨ ق.م) على أن يُجعسل لبسلاد النوبة السفلي

<sup>(1)</sup> عبد المنعم أبو يكر، المرجع السابق، ص ١٦ - ١٧.

A.J. Arkell, Varia Sudanica, in JEA, 36, 1950, p. 27 - 30.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> عمد يومى مهران، مصر - الجزء الثانى، الإسكندرية ١٩٨٨م، ص ١٠٦ - ٤٠٤، و كذا A.H. Gardiner, op. cit, p. 133.

<sup>(1)</sup> انظر عن هذه القلاع والحصون (محمد يومى مهران، المرجع السابق، ص ٤٠٤ - ٤٠٥، وكذا تاريخ السودان، ص ٢٢٥ - ٢٣٣، وكذا:

G.A. Reisner, Excavations at Semnd and Uranarti by The Harvard - Boston. Expedition in Sudan Notes and Records, 12, 1929, p 141 - 161. او كذا

شخصية واضحة في صلب الأقاليم المصرية، فسلكها في وحدة إدارية واحدة، تمتد من الشلال (الجندل) التاني، وتدخل في صلب الحدود المصرية الحقيقية -متضمنة محافظة أسوان - حتى أننا نرى بعد قرنين، أن مدينة "نخسن" - (البصيلية مركز إدفو - محافظة أسوان) - إنما تعتبر نقطة البدء الشمالية لهذه الوحدة الإدارية الجديدة، بغية أن يتست الفرعون أن النوبة حزء من مصر، يجرى عليها ما يجرى على الأقاليم المصرية نفسها، وأصبح حاكمها يلقب "ابن الملك في كوش"، ثم أضيف إليه فيما بعد "حاكم الأرضين الجنوبية" و"المشرف على بلاد ذهب آمون".

هذا وكانت النوبة تنقسم إلى قسمين، الواحد: يتكون من "واوات" أو النوبسة السفلى، وكانت عاصمته على أيام الرعامسة "ميعام" (عنيسة)، والآخر: يتكون من النوبة العليا، أو "كاش"، وهو اسمم جغرافي طهر في النصوص المصرية على أيسام الدولة الوسطى، ثم حرف فيما بعد إلى "كوش"، وكانت عاصمته "عمارة غرب" -على مبعدة ٥١١ كيلا، جنوبي "بوهن" (وادى حلفا)(١).

وأما أهم المدن والمواقع الأثرية في النوبة المصرية (النوبة السفلي) -من الشمال إلى الجنوب- فهي :

(۱) دابود: قریة تقع علی مبعدة ۲۰ کیلا إلی الجنوب من خزان أسوان، وبها معبد بناه الملك النوبی "أزاخر أمون"، حوالی عام ۳۰۰ ق.م، علی النمط المصری، وقد زاد فیه "بطلیموس الثالث" (۲٤٦ – ۲۲۱ ق.م)، ثم زینه بالنقوش المختلفة بعض أباطرة الرومان، ویتكون المعبد من بوابات ثلاث، یتلوها فناء مفتوح، ثم ردهتان، ویتنهی المعبد بقدس الأقداس الذی یجوی "ناؤوساً" من الجرانیت، وقد قامت هیئة

N. de G. Davies and A.H. Gardiner, The Tombe of Huy, London, 1926, p. 11.

J. Vercoutter, op. cit., p. 77. وكذا

J H. Breasted, op cit., p. 420 - 421. وكذا

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharochs, p. 170

الآثار بفك حجارة هذا المعبد، ونقله إلى جزيرة أسوان في أغسطس وسبتمبر . ١٩٦٠ ثم أعيد بناؤه.

- (۲) قرطاسى: وتقع على مبعدة ٥٧ كيلا إلى الجنوب من خوان أسوان، وبها معبد يرجع إلى العصر الرومانى، ويعتبر من أجمل معابد النوبة السفلى، وقد تهدمت معظم أحزاته فى القرن العشرين، وقامت هيئة الآثار بنقل حجارته إلى جزيرة أسوان فى سبتمبر ١٩٦٠م، وإلى الجنوب من هذا المعبد يوجد حجر كبير، أخذت منه الأحجار الضخمة التى شيدت بها معابد فيلة، وقد عشر فيه على كثير من اللوحات الصخرية اليونانية، هذا وقد وجد على مقربة منه حصن رومانى لم يبق منه سوى المدماك الأول لسوره الحارجى وبوابته التسى بنيت على الطراز المصرى(۱).
- (٣) معبد تافا: ويقع على مقربة من قرطاسى، وقد اكتسبت هذه المنطقة أهميتها عندما اشتدت مقاومة قبائل "البليمى" ضد الروم، وحتى عام ١٨٨٠م، كان هناك معبدان، اختفى أحدهما تمامًا، واستعملت حجارته فى بناء المنازل فى أوائل القرن العشرين، وبقى الثانى قائمًا، وهـو معبد صغير، بنى على أساس مرتفع، وهـو يتكون من صرح يتجه نحو الجنوب، ويوصل إلى صالة للأعمدة، ثم قدس الأقداس، وقامت هيئة الآثار فى سبتمبر ١٩٦٠م بفك حجارته ونقلها إلى حزيرة أسوان، حيث أعيد بناؤه (٢).
- (٤) كلابشه: وتقع على مبعدة ٥٦ كيلا جنوبى خزان أسوان، وكانت تسمى "بسلكيس"، وبها أكبر معابد بلاد النوبة السفلى -فيما عدا معبد أبو سمبل- وقد بنى في عصر "أمنحتب التانى" (١٤٣٦ ١٤١٣ ق.م) -من الأسرة الثامنة عشرة- وكان ملحقًا بأحد الحصون المنبعة التي بنيت في هذا العصر -فيما بين

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى، الموسوعة المصرية ١ / ٣٢٥ - ٣٢٦، عبد المنعم أبو بكر، المرحع السابق، ص ٣٩ - ٤٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المرجع السابق، ص ٤٢ – ٤٦.

أسوان شمالاً، و"نباتًا" عند الجند الرابع، حنوبًا، هذا فضلاً عن أن هذه المنطقة كانت ذات أهمية كبيرة، إذ قامت على مقربة منها مدينة "تاليس" القديمة، وأما المعبد الحالى فيرجع تاريخ بنائه إلى العصر الرومانى، وتشير نقوشه إلى أنه بنسى فى عصور الأباطرة الرومان: أغسطس (٢٧ ق.م - ١٤م) و"كاليجولا" (٣٧ - ١٤م) و"تراجان" (٩٨ - ١١٧م)، ويمتاز هذا المعبد الذى خصص لعبادة إلىه الشمس النوبى "ماندوليس" -بنص تاريخى كتبه أحد ملوك دولة "مروى" ويدعى "سيلكو" (من القرن الخامس الميلادى)، وتحدث فيه عن انتصاراته ضد قبائل البليمى.

بقيت الإشارة إلى أن هذا المعبد، رغم أنه خصص للمعبود "ماندوليس"، فلقد عبدت فيه معبودات مصرية، أعنى : أمون رع ومين وخنوم وبتاح، كما وحدت بالمعبد نقوش كثيرة ترجع إلى العصر المسيحى، عندما حول إلى كنيسة، ككثير غيره من معابد النوبة السفلي (١).

- (٥) دندور: قرية نوبية تقع على مبعدة ٧٨ كيلا حنوبى خزان أسوان، وكان بها معبد أقيم في عهد الإمبراطور "أغسطس" ونقوشه تمثل الإمبراطور في علاقاته المختلفة مع المعبودات، وقد حول إلى كنيسة في العصر المسيحي المبكر، وقد أقيسم هذا المعبد لعبادة شخصين عاديين هما "باديسة" (عطية إيزيس) و"باهور" (عبد حورس)، اعتبرهما من الأبطال ورفعهما إلى مصاف الآلهة، ولعل من أهم نصوص المعبد، نص بالقبطية أمر بتسجيله الملك النوبي "أكيسبا نومسي" عام ٧٧٥م، وقد نقل من موضعه، وأهدته مصر لأمريكا لتعاونها في إنقاد آثار النوبة(٢).
- (٦) بيت الوالى: وهى ترية نوبية بها معبد منحوت فى الصحر، على مقربة من معبد كلابشة، وإلى الشمال الغربي منه، على الضفة الغربية للنيل، وهو أول المعابد

<sup>(</sup>١) عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٤٦ – ٤٧، الموسوعة المصرية ١ / ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) أحمد فخرى، المرجع السابق، س ۲۳۴.

الستة التى نقرها "رعمسيس الثانى" (١٢٩٠ – ١٢٢٤ ق.م) فسى الصخر فسسى التوبة السفلى، ويتكون من فناء أمامى مشيد من الحجارة، ثـم صالـة أعمـدة، وقلس الأقداس.

ولعل أجمل وأهم نقوش هذا المعبد، المنظر المنقوش على الجدار الجنوبي للفناء، ويمثل الملك ومعه بعض أبنائه، يمتطى كل منهم عربته الحربية، ويهاجمون مع حندهم بحموعة من الزنوج أعدت تفر هاربة متجهة نحو قرية بنيت أكوانحها في غابة من شجر الدوم، وقد أبدع الفنان في تصوير الحياة اليومية في هذه القريسة، هذا وقد نقل معبد بيت الوالى (ويقع على مبعدة ٥٠ كيلا حنوبي خزان أسوان) إلى حنوب السد العالى، وكان مقرًا لعبادات أمون وخنوم وعنقت (١).

(٧) الدكة: وتقع على مبعدة ١٠٧ كيلا جنوبى خيزان أسوان، وبها ثانى المعابد الكبيرة المشيدة ببلاد النوبة السفلى، وهناك ما يشير إلى أن معبد الدكة قد أقيم على أنقاض معبد قديم يرجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة، غير أن البناء الحالى إنما يرجع إلى عصر الملك النوبى "أركمون" -المعاصر للملك "بطليموس الشانى" إنما يرجع إلى عصر الملك النوبى "أركمون" -المعاصر للملك "بطليموس الشانى" (٢٨٤ - ٢٤٦ ق.م) - إلا أن بعض أجزاء المعبد شيدت في العصر الروماني.

هذا ويبدر أن هذا المعبد إنما أقيم في مكان معبد آخر من عصر الدولة الحديثة، ويحتمل أن أجزاء منه قد أقيمت بأحجار من معابد أخرى كانت مشيدة في المنطقة، حيث عثر في أحجاره على أحجار منقوشة من عصر "حتشبسوت" و"تحوتمس الشالث" و"سيتى الأول" و"مرنبتاح" وقد قامت هيئة الآثار بنقله وإعادة بنائه بعيدًا عن مياه السد العالى.

ويمتاز هذا المعبد بأنه يمتد في محاذاة النيل بحيث يتجه في محوره من الشمال إلى الجنوب، وهو بذلك يختلف عن بقية المعابد التي كانت تصل في فنائها الخارجي إلى

<sup>(</sup>۱) محمد يومي مهران، مصر ۳ / ۲۷۹ - ۲۸۰، عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٤٧ - ٥٦، الموسوعة المصرية ١ / ١٦٣.

شاطئ النيل، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق النهر، وقد تحول كغيره من معابد النوبة السفلي إلى كنيسة في العصر المسيحي(١).

(٨) كوبان: وتقع على مبعدة ١٠٨ كيلا حنوبي خزان أسوان، وعلى مسافة قصيرة حنوبي الدكة، على الضفة الشرقية للنيل، وبها قلعة شيدت، في أغلب الفلن بسبب وحودها على مقربة من الدكة (بسلكيس في اليونانية)، وهي في الأصل حصن مصرى قديم يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، أقيم لحراسة الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب في وادى العلاقي، وقد تبقى من مبانيه بعض أحزاء من أسواره العالية، فضلاً عن الخندق الذي كان يُعيط بالسور من الخارج(٢).

هذا وقد عثر في قلعة كوبان على لوحة تسجل كثيرًا من نشاط "رعمسيس الثاني"، ربما في أثناء فترة الحكم المشترك، ولعل من أهمية ذلك النص الذي يسجل حفر بعر في أرض "أكيتا" تدفقت المياه منهما بعد حفر اثني عشر قدمًا، وذلك بسبب وجود الذهب بكميات كبيرة في أكيتا، وقد أكد "ابن الملك في كوش" أنه حين أرسل عمال الذهب إلى هناك لم يصل سوى نصف عددهم، وأما الباقون فهلكوا عطشي في الطريق، ثم أضاف أن البعر أوصى بها "ستى الأول" هناك، وهي بخلاف البعر التي حفرت في وادى عبادى، وليس هناك من شك في أن موارد الذهب في الشمال كانت قد استنفذت، ومن ثم فقد أصبحت الضرورة ملحة لاستخدام طريق الصحراء لوادى العلاقي، الذي ينفتح شرقًا بالقرب من كوبان، وهكذا بدأ رعمسيس الثاني في استغلال مناحم الذهب في وادى العلاقي، فضلاً عن وادى عبادى، حيث أكمل هناك معبد الرديسية الذي بناه أبوه "سيتي الأول"").

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٥٧ - ٥٩، الموسوعة المصرية ١ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>۱) الموسوعة المصرية ۳٤۸-۳٤۷) عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٥٩-٦١، حيمس ييكى، ترجمة لبيب حبشى وشفيق فريد، ومراجعة جمال مختار - الجزء الرابع، القاهرة ١٩٨٧م، ص ١٤١-١٤٥، وكذا لبيب حبشى وشفيق فريد، ومراجعة جمال مختار - الجزء الرابع، القاهرة ١٩٨٧م، ص ١٤١-١٤٥، وكذا لبيب حبشى وشفيق فريد، ومراجعة جمال مختار - الجزء الرابع، القاهرة ١٩٨٧م، ص ٢٤٥-١٤٥ ل. كلامة المسابقة المس

F. Schmidt, Ramesses, II, Archronogical Structure for his Reign, 1973, p.26 - 27 (7)

A.H. Gardiner, op. cit., 258 - 289.

(٩) جوف حسين: وتقع على مبعدة ٩٠ كيلا جنوبى خزان أسران، (ومن شم فقد كان يُجب أن تذكر بعد بيت الوالى، وقبل الدكة)، وقد أقام فيها رعمسيس الشانى ثانى المعابد التى نقرها فى الصخر، وذلك لعبادة ثمالوث منف: بتاح وسخمت ونفرتم، فضلاً عن رعمسيس الثانى نفسه، والذى مثل كواحد من آلهة المعبد، ومن المعروف أن منفذ المشروع هو "نائب الملك فى كوش" المدعو " ستاو"، ويسمى المعبد "بر - بتاح" (بيت بتاح).

هذا وقد شيد الفناء الخارجي من الأحجار، في حين نفرت بقية أحزاء المعبد داخل الصخر، وهي صالة الأعمدة الكبرى، تليها صالة أخرى صغيرة، ثم قدس الأقداس، وهناك ما يشير إلى أن الفرعون قد استعان ببعض الفنانين المحليين الذين لم يتقنوا صناعة التماثيل، ولم يتدربوا على النسب الفنية التي اشتهر بها الفن المصرى طوال العصور، الأمر الذي يبدو واضحًا في الأسلوب الفني الذي استعمل في نحت التماثيل، والذي انتشر في المعابد الأخرى التي نقرها الفرعون في بلاد النوبة المصرية، هذا وقد قامت هيئة الآثار بإزالة الطبقة السوداء القاتمة التي كانت تغطى معظم حدران هذا المعبد، واختفت من ورائها الألوان التي كانت من أهم العناصر التي اعتمد عليها فن النقش عند المصريين القدامي، وقد ظهرت هذه الألوان مرة ثانية زاهية متعددة، فأكسبت المعبد قيمة فنية لم تكن من قبل.

هذا وهناك فى "كشتمنة"، على مبعدة حوالى ١٣ كيلا جنوبى حرف حسين، وعلى مقربة من كشتمنة على الشاطئ الغربى للنيل، توجد قلعة "كورى"، وترجع إلى أيام الدولة الوسطى وقد بنيت من اللبن، ومن ثم فقد أزالتها المياه (١).

( • 1 ) وادى السبوع: وتقع على مبعدة • • ١ كيلا جنوبي خزان أسوان، وقد بنى بها رحمسيس الثاني ثالث معابد النوبة التي نقرها في الصخر، وإن كان في الواقع

<sup>(</sup>۱) حيمس بيكي، المرجع السابق، ص ١٣٦ - ١٣٨، محمد بيومي مهسران، مصر ٣ / ٢٨٠، عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٥٤ - ٥٧، وكذا

L. christophe, op. cit., p. 85 F

أنه لم ينحت في الصخر منه غير قلس الأقداس، وسالة واحدة أمامية في حين شيدت صالة الأعمدة الكبرى، والفناء الخارجي المفتوح من الأحجار، وقد أهدى الفرعون هذا المعبد للمعبود "أمون"، و"حر – أختى"، كما عبد هو نفسه ضمن آلحة المعبد، ومعبد وادى السبوع هذا، إنما يعتبر من بعض الوجوه صورة مكررة لمعبد حرف حسين، مع بعض الاختلافات في التفاصيل، وإن كان معبد السبوع هذا قد احتفظ بكمية من اللبن والحجر، أكتر من معبد حرف حسين، وكان يحيط بالجزء المبنى من المعبد سور من اللبن تهدم من قبل، وفي وسط الواجهة الجنوبية لهذا السور بوابة من الحبحر في حالة مخربة، وعلى كل من حانبيها تمثال ضخم لرعمسيس الثاني، وقد نحت التمثالان من الحجر الرملي الحلي الخشن، وصناعته رديئة، وفي الفناء الأول الذي يتوسطه طريق على جانبيه المحلي الخسن، وصناعته رديئة، وفي الفناء الأول الذي يتوسطه طريق على جانبيه ستة تماثيل لأبي الهول، برؤوس آدمية، وتلبس التاج المزدوج، وإلى هذه التماثيل يرجع السبب في الاسم المحلي للسبوع.

هذا وقد حوّل هذا المعبد أيضًا إلى كنيسة، وكسيت حدرانه بطبقة سميكة من الحص، رسمت فوقها مناظر القديسيين، التي احتفظت بكثير من تفاصيلها وألوانها الزاهية، هذا وتشير هذه المناظر إلى أن المقارنة بين فن الدولة الحديثة الفرعونية -كماهي في معبد السبوع- وبين ما قام به المسيحيون -كما في رسم القديس بطرس هنا -إنما ندعو- كما يقول حيمس بيكي، إلى الحزن، فالفرعون رعمسيس الثاني يبدو هنا مثل شخص أصيل، بينما يظهر القديس بطرس كالكابوس (1).

(١١) عمدًا: وتقع على مبعدة ٢٠٣ كيلا جنوبي خزان أسوان، وبها معبد من أهم

Sh. Farid, Excovation's of the Antiquities Department at El - Sebu, (1961 - 1963), Cairo, 1963.

A. Weigall, Guide to Egyptian Antiquities, p.532, وكذا

وأقدم معابد النوبة المصرية. بناه "تحوتمس التالث" (٩٠٠ - ١٤٣٦ ق.م)، وقلس فيه "سنوسرت الثالث" (١٨٤٨ - ١٨٤٣ ق.م)، (وكذا فعل طهراقًا وقلس فيه "سنوسرت الثالث" (١٨٢٨ - ١٨٤٣ ق.م)، وأضاف إليه "أمنحتب الثاني" (٣٦١ - ١٤١٣ ق.م و"تحوتمس الرابع" (١٤١٣ - ١٤٠٥ ق.م)، وقد تعرض المعبد لبعض التخريس على أيام إخاتون (١٣٦٧ - ١٣٥٠ ق.م) غير أن "سيتي الأول (١٣٠٩ - ١٣٠١ ق.م) غير أن "سيتي الأول (١٣٠٩ - ١٣٠١ ق.م)

هذا وقد بنى "معبد عمدا" هذا لعادة "أمون رع" و "رع حر - أختى"، وقد رسمت فيه لوحة ظلت طويلاً مصدرًا لمعلوماتنا عن أعمال أمنحتب الثانى هناك، حيث نجد تقريرًا عن المنشآت فى المعبد، أقيمت صورة طبق الأصل من نسخة متقولة عن معبد "عنوم" فى "آبو" (اليفانتين -حزيرة أسوان). هذا فضلاً أن "لوحة عمدا" هذه، إنما تشير إلى فترة الحكم المشترك بين أمنحتب الثانى، و أبيه "قوتمس الثالث" والتسى لا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا، بدليل وحود بابين على كل منهما طغراء تحوتمس الثالث وأمنحتب الثانى مكتوبين معًا، ثم اسم أمنحتب الثانى منفردًا بعد ذلك فى أماكن مختلفة من المعبد، الذى نقل حاليًا إلى مكان آخر، حيث أعبد بناؤه، فلقد قامت الحكومة الفرنسية بنقله على نفقتها على مبعدة بضعة كيلو مترات قليلة إلى الغرب من الحكومة الفرنسية بنقله على نفقتها على مبعدة بضعة كيلو مترات قليلة إلى الغرب من أحجاره قد غطيت بطبقة خفيفة من الجبس نقشت عليها الكتابات والصور، وكان المعبد عد حول أيضًا إلى كنيسة في العصر المسيحي (').

<sup>(</sup>۱) محمد ييومي مهران، مصر ٧ لم ١٤٥ مين ١٠٠ - ٨٠ ، حيمس بيكي، المرجع السيابق، س ١٤٥ - ١٤٩، الموسوعة المصرية ١ / ١١٣٪

و كذا . A. Weigall, op. cit., p. 104

H. Gauthier, Le Temple d'Amade, Cairo, 1913, pul9 - 24. 12

P Batguer, A A. Youssef et M. Dewachter, Le Temple D'Amada, Cahier, III, Textes, Le Cairo, 1967

A.J. Wilson, ANET, p. 247 - 248

(۱۲) اللدر: وتقع على مبعدة ٢٠٨ كيلا جنوبي خيزان أسوان، حيث يوجمد المعبد الرابع الذي نقره "رعمسيس الثاني" في العبخر، وكرسمه لعباده "بتاح وأمون ورعمسيس الثاني المؤله، "ورع - حر أختى"، وكان المعبد يسمى "معبد رعمسيس في بيت رع"، وقد اختفى الصرح والفناء الأمامي، وكانا، على الأرجح، من اللبن، ومن ثم فلم يبق سوى صالة الأعمدة، وصالة الأعمدة التانية أو الصالة التي تتقدم الهيكل، وكذا الهيكل بحجرتيه الجانبيتين.

وعلى مسافة قصيرة من الدر تقع قرية توماس، حيث يوحمد خلمها نقوش صخرية، يرجع بعضها إلى الدولة القديمة، وبعضها إلى الدولة الحديثة، منها ثنتان لحاكم النوبة "ستاو" على أيام رعمسيس الثاني، كما وجمد على الضفة المقابلة إلى الجنوب قليلاً، وجد منظر "حور سيد عنيبة، ورعمسيس الثاني يقدم له إناءين من الدهون(١).

(۱۳) أبريم: وتقع على مبعدة ٢٣٥ كيلا جنوبي خزان أسوان، وبها "قلعة قصر أبريم"، وهي مشيدة على ربوة صحرية عالية حعل موقعها يشتهر بمناعته، ورغم عدم معرفة تاريخ بناء القلعة، على وجه اليقين، فالذي لا شك فيه أنها قامت بدور كبير في العصر الروماني إبان الحروب التي دارت رحاها بينهم وبين النوبيين.

ولعل مما تجدر الإنسارة إليه أن السلطان العثماني "سليم الأول" (١٤٦٧ - ١٥٢٠م) -سلطان تركيا (١٥٦٠ - ١٠٢٠م) -احتل هذه القلعة وترك فيها حامية من حنود البوسنة، ثم تركوا هناك لأمرهم، ومن ثم فقد تزوجوا من أهل المنطقة، ونسى أحفادهم لغتهم الأصلية، وتحدثوا باللغة النوبية، ولا تزال في هذه المنطقة آثار مسجد تهدمت أجزاؤه، ثم ضاع بعد السد العالى.

وهناك في سفح الربوة العالية التي تقوم فوقها قلعة قص أبريم، خمســة هياكل

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ۳ / ۲۸۰، حيمس بيكي، المرجمع السنابق، ص ١٥٠ – ١٥٢، عبد المتعمم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٦٤ – ٦٦.

صغيرة منقورة غي الصخر، وترجع إلى أيام الدؤلة الحديثة الفرعونية، وربما كان السبب في ذلك وحود المكان على مبعدة بضعة كيلومترات إلى الشمال من العاصمة "ميعم" (عنيبة).

وهناك على الضفة الغربية للنيل -مقابل أبريم تقريبًا- توجد قلعـة "كارانوج" المخربة، والتى ترجع إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادى، وربمـا أقيمـت على اساسـات رومانية متقدمة، وربما أثيوبية.

ولعل من الأهمية بمكان أنه يوحد، على مبعدة كيلو متر تقريبًا -وراء الجزء الشمال من قرية أبريم- "معبد الليسيه" الصغير، المنحوت في الصخر، ويرجع إلى العام الثاث والأربعين من حكم "تحوتمس الثالت" (٩٠٠ - ١٤٣٦ ق.م)، وهو معبد صغير حدًّا، ويحوى فقط على حجرة مستعرضة، بها كوة صغيرة، وقد زينت واجهته بعدة نقوش، فضلاً عن لوحة تحوتمس التي تذكر تاريخ بناء المعبد، وأخرى عليها منظر يمثله وهو يتعبد للمعبودين "حور" سيد عنيبة، و"ساتت"، وثالثة لحاكم النوبة "ستاو" وهو يتعبد أسفل لوحة يظهر عليها "رعمسيس التاني" حو يقدم القرابين لحور سيد عنيبة و آمون، فضلاً عن خرطوش فوق الباب للفرعون "تحوتمس الثالث"(١).

(\$ 1) أبو سمبل: ويقع على مبعدة حوالى ٢٦٥ كيلا جنوبى خوان أسوان، وكانت هذه المنطقة من المناطق التى قدسها المصريون منذ أقدم العصور، وهناك ما يشير إلى أن الملك "خوفو" -صاحب الهرم الأكبر - إنما قد أقام هناك معبدًا، كما كان هناك معبد من الدولة الوسطى، غير أن أعظم معابدها إنما هما المعبدان المشهوران : معبد أبو سمبل الكبير، ومعبد أبو سمبل الصغير.

# أ- معبد أبو سمبل الكبير:

من البدهي أن أعظم آثار "رعمسيس الثاني" في النوبة إنما كان معبده الكبير في أبو سمبل – أجمل المعابد الصخرية وأعظمها على الإطلاق، وأكبر معبد نحت في

<sup>(</sup>۱) جيمس بيكي، المرجع السابق، ص ١٥٢ - ١٥٦، عبد المنعم أنو بكر، المرجع السابق، ص ٦٦ - ٦٧.

الصخر في تاريخ العالم كله، وأعظم بناء صنعه الإنسان على وحه البسيطة في زمانهوقد أراد الفرعون من معبده هذا، أن ينحت لنفسه في الصخر مبنى منقطع النظير،
يفوق به كل من سبقه من فراعين مصر، ومن ثم فقد حوّل صخرة أبو سمبل إلى أثر
يدل على عظمته، وضخامة ملكه، وتفوق الحضارة في دولته، حتى أننا إذا قارنا معبد
أبو سمبل إلى أثر يدل على عظمته، وضخامة ملكه، وتفوق الحضارة في دولته، حتى أننا
إذا قارنا معبد أبو سمبل بالمباني الفرعونية الأخرى حتى في مصر نفسها، وليس في
إمبراطوريتها الأسيوية والأفريقية – لوحدناه يفوقها من وحوه عدة، كما أنه منحوت

هذا وقد اختار الفرعون منطقة أبو سمبل ليقيم فيها معبده الكبير -فضلاً عن المعبد الصغير الذي أقيم للإلهة حاتبور وللمنكة نفرتارى، والذي لا يفصله عن المعبد الكبير غير واد صغير - ذلك لأن هذه المنطقة كانت من المناطق المقدسة عند المصريين منذ أقدم العصور، كما أشرنا آنفًا، فضلاً عن وجود معبدين بها من قبل، الواحد من الدولة القديمة، والثاني من الدولة الوسطى، هذا إلى أن الفرعون ربما أراد أن يبهر النوبيين بقوته وثرائه، وأخيرًا فلقد كان على مقربة من المعبد مدينة صغيرة تعرب باسم "بابشك"، وفي مقابلها على الضفة الشرقية للنهر -حيث كانت تقع قرية "فاراك" الحديثة - منطقة واسعة من الأرضين الزراعية، مما يشير إلى أن المعبدين إنما كانا على أيام "رعمسيس الثاني" يقعان في منطقة سكنية.

وعلى أية حال، فهناك من يذهب إلى أن فكرة بناء "معبد أبو سمبل"، إنما بدأت على أيام "سيتى الأول" وسواء أصح هذا، أم لم يصح، فإن بناء المعبدين كان على أيام رعمسيس الثانى، وأن المعبد الكبير قد نحت فى جبل مرتفع من الحجر الجيرى، يشرف على النيل، كان يسمى "الجبل الطاهر"، ويتقدمه بناء فى مؤخرته شرفة مرتفعة يتوجها الكورنيش المصرى، وتقوم على حافتها تماثيل للصقر حور، وللملك رعمسيس الثانى فى صورة "أوزير"، وتلى الشرفة واجهة سامقة شماء، ارتفاعها ٣١ مترًا، تبرز فيها

اربعة تماثيل عملاقة -هى اضخم تماثيل فى انعام كله- وهى منحوتة فى الصخم الأصم، وتمثل رعمسيس الثانى حالسًا على ارتفاع ٢٠ مرًا، أى مما يقرب من خمسة عشر مثلاً من الحجم الطبيعى، ورغم صخامتها فقد أبدع المثال فى نحت ملامح الوجه الوسيم، يغيض عنه حلال شامخ، وفى قسماته شباب غض، وابتسامة رقيقة، رغم رداءة الحجر الرملى، وعدم صلاحيته للنحت الدقيق، وجانب سيقان الفرعون، وفيما بينهما، تقف أمه وزوجة وطائفة من بنيه و بناته، قدّت تماثيلهم جميعًا فى الصخر فى حجم ضعف الحجم الطبيعى تقريبًا، بيّد أنها لا تتحاوز ركبتى الفرعون.

هذا وقد نحتت واجهة المعبد فى الصخر فى شكل صرح يعلوه الكونيش المصرى، ومن فوقه صف من ٢٧ قردًا، ترفع أذرعها تهالاً للشمس المشرقة، ويتوسط الواجهة مدخل عظيم يعلوه تمثال لإله الشمس "رع - حر - أختى" يبرز فى مشكاة بجسم رجل، ورأس صقر، يعلوها قرص الشمس، وبجانب ساقى الفرعون علامتان تسجلان معه اسم رعمسيس فى صورة بحسمة، وعن يمين ويسار يقدم رعمسيس للإله الشمس، ولاسمه المجسم، تمثالاً صغيراً للإلحة "ماعت" - إلحة الحق والعدالة - وتمثله صورتان، وهو يميل قليلاً إلى الإمام فى غير خضوع، محتفظاً بجلاله ووقار.

وهناك في الوسط مدخل يؤدى إلى بهو كبير، عرضه ١٦ مسترًا، وطوله ١٧ مترًا، وارتفاعه ٨ مترًا، يقوم مقام الفناء في المعابد المشيدة، ويتوسطه صفان من أربعة أعمدة تتكئ عليها تماثيل ضخمة للملك واقفًا، ومرتديًا التاج المزدوج، وحاملاً العصا والمذبّة، وقد كسيت الأعمدة وحدران البهو، الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ قدمًا، بمناظر ونصوص دينية، وأعمال الملك الحربية ضد الحيثيين (كانتصاره فيي موقعة قادش عام والمكوشيين، وأما السقف فقد زيّن بمناظر تقليدية، هي الخرطوش والعقاب ذي الجناحين الممدودين.

ويلى بهو الأعمدة، صالة أخرى عرضية تؤدى إلى قدس الأقداس، والذى يبعد عن مدخل المعبد بحوالي ٤٧ مترًا، تتوسطة قاعدة للزورق المقدس كانت منحوتة في

الصخر، وفي حداره الخلفي تماتيل أربعة للآلحة بتاح وأمون ورعمسيس و"رع - حر الحتى"، وكانت كلها منحوتة في الصخر الطبيعي، هذا وقد قصد الفرعون من وضع تمثاله بين تماثيل الآلحة، أن يكون على قدم المساواة بين آلحة مصر العظام، وأن يؤدى له ما يؤدى له امن شعائر، وقد أقيمت هذه التماثيل على أساس أنها تلائم وقت تسروق الشمس، جيث تلقى الشمس بضوئها، عندما تشرق من خلف الجبال التي تقع على الجانب الشرقي للنيل، على أوجه التماثيل الأربعة الأمامية، ثم تخترق المدخل فتضى العبالة الداخلية، ثم قدس الأقداس، وقد وصف الأثرى الإنجليزى "آرثر ويجال" هذا المنظر منذ أكثر من نصف قرن، بقوله: «إن الإنسان لا يشعر في أي وقت آخر، وفي أي مكان آخر من مصر، بقيمة روح الإنسان المصرى القديم في العبادة؛ بمثل ما يشعر به هنا».

وليس هناك من ريب في أن هذا العمل الجبار، إنما يدعو المرء إلى أن يتساءل : كيف تيسر للمصريين أن يحفروا في هذا الصخر الأصم، في تلك الناحية النائية، ذلك المارد الضخم، وكيف تسنى لهم توفير الفنانين والعمال وتنظيم العمل، ثم إبداع ما أبدعوه من عمارة ونحت ونقش وتصوير (١) ؟

# ب - معبد أبو سمبل الصغير:

هناك إلى الشمال من المعبد الكبير، وعلى مقربة منه، نحت "رعمسيس الشاني" في الصحر معبدًا صغيرًا لزوجه "نفرتساري" وللمعبودة "حاتحور"، تحلى واجهت ستة

<sup>(</sup>۱) انظر عن معبد أبو سمبل الكبير (محمد أنور شكرى، العمارة في مصر القديمة، ص ٢٤١ - ٢٤٥، حيمس يكى، المرجع السابق، ص ١٥٩ - ١٦٨، محمد بيومي مهران، مصر ٣ / ٢٨٠ - ٢٨٣، سليم حسن، مصر القديمة ٢ / ٣٤١ - ٣٤١، عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٦٩ - ٧١. وكذا

J. Vandier, Manuel d'Archeologie, II, Paris, 1952, p. 95 - 111. وكذا

A. Weigall, op. cit., p. 16 F ركنا Barsantı, Les Temples Immeres, p. 137 - 170. اوكنا

G. Maspeero, The Stuggle, of the Nations, p. 411 F.

وانظر (محمد بيومى سهران، تاريخ السودان القديم، الإسكندرية ١٩٩٤م، ص ٢٨٨ – ٢٩٢) وكذا

P. Gilbert, L'ant d'Abou - Simbel, Chronique d'Egypt, 69 - 70, 1960, p. 27 - 46.

تماثيل كبيرة، يبلع كل منهما خمس أمثال الحجم الطبيعي، هذا ويحتوى المعبد على قاعمة أعمدة، وقاعة عرضية، تكتنفها قاعتان، ثم قدس الأقداس، وقد زينت حدرانها بمناظر دينية متنوعة.

هذا وقد قام حدل طويل حول تكريس هذا المعبد للإلهة حاقور، أم للملكة نفرتارى، فهناك وجه للنظر يذهب إلى أن المعبد الصغير في أبو سمبل إنما كرس للمعبودة حاقور، ربة "أبشك"، لأسباب منها اسيادة اللون الأصفر الذهبي البراق، على غير العادة، وكذا في صورة الملك والمعبودات، وربما كان ذلك كناية عن المعبودة حاقور (حتحور) التي كانت تلقب "بالذهبية"، وأن في غلبة هذا اللون ما يرضيها، ومنها: مناظر حاقور الكثيرة على المعبد، والتي يتعبد لها فيها كل من الملك والملكة، ومنها: زخرفة واحهة الأعمدة بالسستروم، ذات الشكل الحتحوري، ومنها: تمثالها المنحوت في المحدر على هيئة البقرة المقدسة في الجدار الغربي لقدس الأقداس، ومنها: أن نقش صور "نفرتاري" على حدران المعبد، إنما يرجع إلى دورها كملكة، ثم كعابدة لحتحور.

على أن هناك وحها آخر للنظر يذهب إلى أن المعبد قد كسرس للملكة "نفرتارى"، اعتمادًا على نقوش الإهداء التى تزين واجهة المعبد والعتب العلوى لأعمدة الصالة الأولى، فضلاً عن سقف ممر هذه الصالة، هذا إلى جانب عدم وجود نقش يشير صراحة إلى أن المعبد إنما كرس للمعبودة "حاقور"، كما أن مناظرها على حدران المعبد وتزيينها واجهات أعمدة الصالة الأولى وتمثالها بالجدار الغربي لقدس الأقداس، لا يكفى لاثبات أن المعبد قد كرس لها.

وهناك وحه ثالث للنظر يذهب إلى أن المعبد إنما قد كرس للملكة نفرتارى، وللمعبودة حاتحور، سواء بسواء، على أساس أن بعض المعابد إنما كانت تؤدى غرضين، مثل معبد أبو سمبل الكبير، فهو مكرس لرعمسيس الثنانى، وكذا "رع حارماخيس"، وأمعبد سدنجا، المكرس لحاتحور والملكة "تى" (زوج) أمنحتب (الشالت) ومعبد سمنة،

المكرس للملك سنوسرت الثالث و "ديدون"، ومن ثم فيمكن القول أن معبد أبو سمبل الصغير، إنما قد كرس كذلك للمعبودة حتحور، وللملكة "نفرتاري"(١).

بقيت الإشارة إلى أن المعبدين إنما تعرضا للغرق من مياه السد العالى، كغيرهما من معابد النوبة، ومن ثم فقد تضافرت جهود العالم كله لإنقاد آثار النوبة، واشتركت حن طريق منظمة اليونسكو في دفع نفقات مشسروع أساسه تقطيع صحور هذين المعبدين إلى أحزاء يسهل نقلها، ثم أعادت تشييدها كما كانت، فوق ربوة مرتفعة على ضفة بحيرة السد العالى، في مكان لا يبعد كثيرًا عن الموقع الأصلى، وقد بدا التنفيذ فعلاً في يونية ١٩٦٤م، وانتهى تمامًا في سبتمبر ١٩٦٨م، وهكذا شهد حيلنا الحاضر أضحم عملية رفع تمت حاصة وأن المعبد الكبير بمفرده يزن ١٥٠ ألف طن (ربع مليون طن)، وأن الصندوق الضخم من الخرسانة الذي سيغلفه يزن مائية ألف طن (ربع مليون طن) الصعب أن نتخيل رفع مبنى يزن ثلاثمائية ألف و خمسون ألف طن (٥٠٠ ألف) إلى ارتفاع ٢٠ مرًا، مع العلم بأن العملية الوحيدة المشابهة لهذه العملية، كانت رفع حزء من كنيسة يزن عشرة آلاف طن إلى ارتفاع لا يزيد عن متر واحد.

(10) أبو عودة: وبها معبد صغير على الشاطئ الشرقى للنيل، قريبًا من معبد أبو سمبل، ويسمى أحيانًا "معبد حبل عدا"، وقد بناه الملك "حور محب" (١٣٣٥ - ١٣٣٥ ق.م) ويعتبر من أجمل المعابد من الناحية الفنية، ويحوى صالة ذات أعمدة تقع على حانبيها حجرتان، ثم قدس الأقداس، وقد حول، كغيره إلى كنيسة في العصر المسيحي، ثم كسيت حدرانه بطبقة من الجص، رسمت فوقها صور بعض القديسين، فساعدت على حفظ النصوص المصرية الأصلية، وهناك

<sup>(</sup>۱) نبيل مروان، الملكة نفرتارى، القاهرة ١٩٨٢م،ص د٢٥٩-٢٥٩، محمد أنسور شكرى، المرجع السابق، ص ٢٤٦ نبيل مروان، المرجع السابق،ص ٢٨٤-٢٨٤ وكذا (٢٤٦ سليم حسن، المرجع السابق،ص ٣٤٦، محمد بيومى مهران، المرجع السابق،ص ٢٨٤-٢٨٤ وكذا (٨. Weigall, op. cit., p. 136.

C.D. Noblecourt et C.Kuentz, Le Petit Temple d'Abou - Sembel,, 2 Vols, le Caire, 1968.

W.B. Emery, Egypt in Nublia, London, 1965, p. 208 - 209.

على الجانب الأيمن على حائط مدخل الصالة، يظهر "حور محب" أمام "تحوت"، وعلى الجانب الأيسر يظهر وهو يرضع من "عنقست" في حضرة أمون، وعلى الحائطي الشمالي (الأيسر) يظهر "حور محب" أمام "تحوت"، وثلاثة من أشكال "حور" - "حور سيد عنية"، و"سيد بوهن"، و"سيد محا" (أبو سنبل)، وفي الطرف الشرقي من نفس الحائط يظهر "حور محب" بين المعبودين حور "وست، وعلى الطرف الجنوبي من الحائط الخلفي يظهر "حور محب" أمام "حور أختى" وفي النهاية الشرقية أمام أمون (1).

- (١٦) قوس: وهى مدينة "باخورس" القديمة، على مبعدة ٤٠ كيلا شمالى الجندل الثانى، عند الحدود المصرية السودانية الحالية، وقد كشفت فيها "حريفت" عام ١٩٢١ معن مبان من الدولة الوسطى، كما أقامت هناك الملكة "حتشبسوت" (١٤٩٠ ١٤٦٨ ق.م) معبدًا للمعبودة "حاتحور"، لم يبق منه غير أساساته، وبعض قطع من حجارة مبعثرة، وقد عثرت البعثة البولندية هناك على معبد للملك "تحوتمس الثالث" أسفل الكنيسة التي كشف عنها هناك، وتشير إلى أن المعبد قد أقيم على أنقاض معبد من الدولة الوسطى، كما أقام رحمسيس التانى عرابًا نحت في الصخر في "فرس" للمعبودة حتحور.
- (۱۷) سرة: وتقع على مبعدة ١٥ كيلا شمالي وادى حلفا، على الضفة الشرقية للنيل، حيث عثر على بقايا قلعة ترجع إلى أيام الدولة الوسطى، ليست في حجم قلعة "فرس" حعلى الضفة الغربية كما بنى "رعمسيس الثانى" في "سرة" معبدًا، أقيم لصورة الفرعون الحية في بلاد النوبة، سمى "وسرماعت رع، سام في قوته"، مما يشير إلى أن الفرعون نفسه إنما كان معبودًا في هذا المعبد، كما كان "أمنحتب التالث" معبودًا في "صولب"، وتقع صولب على مبعدة ٨٨ كيلا شمالي الجندل الثالث(٢).

<sup>(</sup>١) حيمس بيكي، المرجع السابق، ص ١٧٠ - ١٧١، عبد المنعم أبو بكر، المرجع السابق، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) محمد يومي مهران، مصر ٢ / ٥٠٤، ٣ / ٢٨٠، حيمس بيكي، للرجع السابق، ص ١٧٢٠.

# الفصل الخامس:

سيناء

#### تقديسم

عرفت سيناء عند المصريين القدامي باسم "أرض الشست" (تا-شست) -كما جاء في نصوص الأهرام، وفي لوحة من الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١ - ١٧٨٦ ق.م) من منطقة وادي حواسيس- ومن ثم فقد ذهب "حاردنر" إلى أن "تما شست" إنما هو اسم سيناء في الأصل، كما عرفت كذلك باسم "مدرجات الفيروز" (حتو-مفكات)، وفي الدولة الحديثة (١٥٧٥ - ١٠٨٧ ق.م) "جبل الفيروز" (حو-إن-مفكات)، و"صحراء الفيروز" (خاست-مفكات)، هذا فضلاً عن تسمية ربما تشير إلى سيناء أو حزء منها، "بيا" (المنجم) أو "بياو" (المناجم).

هذا وربما أخذت سيناء اسمها من إله القمر "سين"، وذلك حين وفق القوم بينه وبين "تحوت" إله القمر عندهم، والذى انتشرت عبادته في سيناء باعتباره كان في الأصل معبودًا ذا طبيعة قمرية، هذا فضلاً عن أنه كان المساوى للمعبود القمرى البابلي "إيا"، والذي أصبح فيما بعد "سن" أو "سين".

وربما كانت الإشارة بضًا إلى سينا في الاسم "حرر وتت"، وهو إقليم حبلي هناك يستخرج منه الفيروز، كما تشير إلى ذلك لوحة "عيتي" من موظفي الأسرة الحادية عشرة، أو على الأقل حزء من سيناء، وأما اسم سيناء في التوراة فقد حاء بصيغ ثلاثة (سين - برية سين - برية صين).

وأما معبود سيناء فهسو "سبد" (سوبد)، وقد لقب على معبد "ساحورع" الجنائزى من الأسرة الخامسة "سبد سيد الأرضين الصحراوية"، كما لقب على لوحة من الأسرة الثانية عشرة من وادى حاسوس "سيد أرض الشست، سيد الشرق"، وفي الدولة الحديثة "سوبد سيد الشرق، سيد الأرض الصحراوية".

هذا وقد عبدت كذلك "حاتحور" التي كانت تسمى "سيدة الفيروز"، وقد حدث اتصال في سيناء منذ أقدم العصور بين "حاتحور" (والتمي كانت الصفة القمرية

من بين صفاتها العديدة في مصر)، وبين المعبودة السامية التي كانت تعبد في الكهف المقدس في "معبد سرابيط الخادم" في سيناء، والتي حلت "حاتحور" محلها(١).

هذا ويطلق على سيناء اليوم اسم "سيناء" و"شبه حزيرة سيناء" و"صحراء سيناء"، وتقع حغرافيًا في قارة آسيا، فيما بين خليجي العقبة والسويس، ويحدها البحر المتوسط في الشمال، وتتكون الآن من محافظتين، الواحدة: شمال سيناء، وعاصمتها العريش، والأحرى: حنوب سيناء، وعاصمتها الطور، وتبلغ مساحة سيناء (٦١ ألف كيلا مربعًا)، أي حوالي ٦٪ من مساحة مصر كلها (مليون كيلا مربعًا)، وأعلى حبالها "سانت كاترين" (٢٦٣٩م) و"أم شومر" (٢٨٥٦م).

هذا وقد اشتهرت سيناء في العصور القديمة بعدة أمور، منها (أولاً) أنها كانت مصدر مصر للحصول على المعادن فقد كانت مستودعًا غنيًا بالنحاس وكريم الحجر والفيروز، ومن ثم فقد كانت ميدانًا لنشاط اقتصادى كبير، حرص ملوك مصر منذ الأسرة الأولى على حمايته ورعايته، وبالتالى فقد كان من الواحبات الملقاة على هؤلاء الملوك أن يكفلوا حماية القوافل وبعثات المناجم والمحاجر التي كانت تجوس خلال صحراوات سيناء، كما تشير إلى ذلك الآثار من عهد الملكين "حر" و"دن" من الأسرة الأولى.

ومنها (ثانيًا) النقوش السينائية، التي كشف عنها "بسترى" في سرابيط الخادم عسام ١٩٠٤م، وهمي علامات كتابية حديدة عرفيت بالكتابية البروتوسينائية" (Proto-Sinatic Script) (كتابة ما قبل السينائية) وقد أرجعها "بنترى" إلى حوالي عام ١٥٠٠ ق.م، وأنها نتيجة التأثير المصرى الواضح في ثقافة الساميين الذيسن احتكوا

<sup>(</sup>۱) علاء الدين شاهين، شبه جزيرة سيناء، القاهرة ١٩٨١م، ص ٢-٧ (رسالة ماحستير)، سفر العدد ١٣/٣٢، و كذا:

A.H. Gardiner, JEA, IV, p. 35-37, V, p.222 L. Gauthier, Op. Cit., IV, p. 38. J. Cerny, The Inscriptions of Sinai, II, London, 1955, p. 1-3, 28-29, 41.

بالمسريين أثناء استغلالهم لمناحم الفيروز في سيناء، وأن هذه الكتابة قد اشتقت من كتابة مصرية قديمة، وقد أثبت "جاردنر" أنها مشتقة من الهيروغليفية، وأنها ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة، ورعمان فيما يرى البعض، إلى أيام الهكسوس أو بعد طردهم مباشرة حوالى عام ١٥٧٥ ق.م.

وقد أشار "حريمة" إلى الشبه بين الكتابة البروتوسينائية والثمودية التى اخترعها المديانيون الذين كانوا يعيشون فى شبه حزيرة سيناء -خلال النصف الشانى من الألف الثانية قبل الميلاد- وكانوا أقرب الجيران إلى أصحاب الكتابة البروتوسينائية، وقد عثر "بيرتون" -على مقربة من وادى عينونه- على كتابة شبيهة بالكتابة السامية، اتخذ منها "ليبوفتش" منطلقاً للمقارنة بينها وبين الكتابة البروتوسينائية، ثم بينها وبين كتابات الصحراء فى الصحراء الشرقية فى مصر والنوبة، ثم خرج منها بأن الكتابة السامية الجنوبية ترجع فى أصولها إلى كتابة "مدين" التى اشتقت أو ارتبطت بالكتابة البروتوسينائية (التى اشتقت بدورها من الهيروغليفية المصرية)، اعتمادًا على تشابه العلامات بينهما، كما أن هناك شبها بين علامات كتابة "حجر مدين" وعلامات الكتابة البروتوسينائية" قد انتقلت الكتابة الثمودية والعربية الجنوبية، ثم يذهب إلى أن "الكتابة البروتوسينائية" قد انتقلت عبر مدين إلى جنوب بلاد العرب، وأنها أصل الكتابة السامية الجنوبية.

والأمر كذلك بالنسبة إلى الأبجدية الفينيقية، فلقد أخذها الفينيقيون عن طريق تحوير العلامات المصرية، وبالتحديد فلقد أخذوا حروف هجائهم عن "الهيراطيقية" وإلى هذا ذهب "شبليون وسالفولني ولينورمان وفان دريفال - كما أثبت "دى روحيه" عام ١٨٧٤م، أن الحروف الاثنين والعشرين الفينيقية مأخوذة عن الحروف الاثنين والعشرين الهيراطيقية، كما ذهب "حاردنر" أن للإنجدية أصلاً سينائيًا، ومن الفينيقية حاءت اليونانية التي كانت الأصل الذي نقل عنه الكثير من شعوب العالم، بل أنها الأصل في الأبجدية الرومانية، التي مازالت مستخدمة بين أكثر الشعوب الأوربية وغيرها، كما كانت الأصل لكثير من الأبجديات التي انتشرت بين بعض الشعوب الأوربية

<sup>(</sup>١) انظر: ج. كونتنو، الحضارة الفينيقية ، ص ٣٢٢ - ٣٥٧، محمد بيومي مهران، العسرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة، ص ٣١٣ - ٣١٧، الموسوعة المصرية ١/ ٢٦٩- ٢٧٠، وكذا:

ومنها (ثالثًا) طريق حور الحربى: وهو أقدم الطسرق الهامة فى مصر، ويربط مصر بفلسطين، وطوله الكلى حوالى ٢٢٤ كيلا، وهو الطريق الذى ملكه الفاتحون من مصر إلى فلسطين، وبالعكس، ويبدأ هذا الطريق من حصن "ثارو" (القنطرة)، ثم يسير على مقربة من "تل الحير"، ثم "بير رمانة"، على مقربة من "المحمدية"، ثم ايير المزار" على مقربة من "الفلوسيا" ثم إلى العريش، ثم الشيخ زويد، ثم رفح، هذا ويتفرع من هذا الطريق طريق آخر، يتجه شمالاً حتى ساحل البحر المترسط (من عند بير رمانة)، ثم يميل شرقًا على شكل شريط رملى يمتد بين بحيرة البردويل وساحل البحر المتوسط، حتى يصل إلى قرب العريس، فيعدود ليتصل بالطريق الرئيسي (۱).

ومنها (رابعًا) أن سيناء إنما قد ارتبطت بخروج بنى إسرائيل من مصر (حوالى عام ١٢١٦ قبل الميلاد) بقيادة موسى عليه السلام، ثم التيه هناك أربعين سنة (٢)، ومنها (خامسًا) أن سيناء إنما كانت منذ القرون الأولى للمسيحية، من بسين البلاد التي نشات فيها الأديرة، وخاصة في الجزء الجنوبي منها، حيث اعتقد الناس أن حبسل موسى يقوم هناك، وبالتالى نشأت كنائس وأديرة في وادى فيران، وفي القرن السادس الميلادى نشاً دير سانت كاترين".

### وأما أهم المراكز والمدن القديمة في سيناء فهي :

الشيخ زويد: وهي بلدة في شمالي سيناء، على شاطئ البحر المتوسط، فيما بين
 رفح والعريش، وكانت إحدى المحطات الهامة على طريق حور الحربسي، رأى فيها

=W.M.F.Petri, Researchee in Sinai, London, 1906, p. 129 - 132.

W. Albright, The Proto-Sinaitic Inscriptions and their Deciphement, p. 12.
 W. Albright, In BASOR, 110, 1948, p. 6-22 مركنا A.H. Gardiner, JEA, III, 1916,
 p. 1-16. وكذا A.E. Coweley, JEA.III, p. 17-21 وكذا المحادة ا

an account of Man's Effort to Wright, London, 1970, p. 350.

A.H. Gardiner, The Ancient Military Road Between Egypt and Palestine, in JEA, (1)

IV. 1920, p. 99-115.

<sup>(</sup>النظر المحمد بيومي مهران، إسرائيل ١/ ٣٥٧ – ٤٨٠)، وانطر طبعة ١٩٩٩م.

"كليدا"(١) أنها في مكان "بعر خاسو الأمير"، ثم طابقها مع "زكة أبر المحاسن" - الشيخ زويد الحالية- وقد عثر فيها على آثار من الدولة الحديثة، وبقايا كنيسة من العصر المسيحي، وإن لم تحفر علميًّا حتى الآن.

٣ - الطور: مدينة على خليج السويس جنوب غربي جبل موسى -وهي عاصمة عافظة سيناء الجنوبية الآن- وهناك جبل الطور -أو طور سيناء كما جاء في القرآن الكريم- وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى هو التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيًا مرسلا، من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام، والتاني: طور سيناء، الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام، والثالث مكة المكرمة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان موسى عليه السلام، والثالث مكة المكرمة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنًا، وهو الذي أرسل فيه سيدنا ومولانا محمد (ص)، وقد جاء ذكر هذه الأماكن الثلاثة في التوراة، فذكرهم الله على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف، ثم الأشرف منه، ثم الأشرف منهما (٢).

هذا وقد بدأت الطور تأخذ مكانتها كميناء على الجانب الغربى لسيناء منذ أخريات القرن العاشر، حتى أواسط القرن الحادى عشر الميلادى، حيث كانت ترد إليها البضائع الهندية، كما ذكرها "القلقشندى" (١٣٥٣ – ١٤١٨م) كميناء لنقل الحجاج إلى "حدة" خلال هذه الفترة، حيث أخذت مكانة عيذاب، وهي على أية حال، ميناء قديم، ربما يرجع إلى أيام الفينقيين، وظهرت كمنطقة هامة منذ القرن الثانى الميلادى، عرفت باسم "رايتو" "Raithou) عندما بدأت هجرة النساك إلى سيناء على الميلادى، عرفت باسم "رايتو" "مصر وسورية، ثم عادت "عيذاب" حلى مبعدة ١٨ أثر اضطهاد الرومان لنصارى مصر وسورية، ثم عادت "عيذاب" حلى مبعدة ١٨

M.J. Cledat, Notes dur L'Isthme de Suez, BIFAO, 21, 1921, p. 157.

<sup>(</sup>٢) تمسير ابن كثير ٤ / ٨٣٤ - ٨٣٥ (بيروت ١٩٨٦)، قاموس الكتاب المقلس ١ / ٤٩٨.

كيلا شمالي حلايب- إلى الظهور مرة أخرى، منذ عام ٥٠٠١م، ولكن في منتصف القرن ١٠٥٨م، عادت إلى "الطور" أهميتها القديمة، بعد تدمير "عيذاب" وإصلاح ميناء الطور، وخاصة فيما بين منتصف القرن ١٤ وحتى نهاية القرن ١٥٠م.

" - العريش: - أهم مدن سيناء وعاصمة محافظة سيناء الشمالية وكانت منذ أقدم العصور ميناءً هامًا على البحر المتوسط ومركزًا استراتيجيًا على الطريق الحربى الكبير (طريق حور)، كما كانت أحد المراكز الرئيسية للجيش على أيام الدولة الحديثة - وإن لم يبق من معابدها شيء يذكر الآن، ماعدا بقايا كنيسة قديمة - هذا وقد ذكر الجغرافيون الرومان المدينة تحت اسم "رينو كورورا" بمعنى "مقطوعو الأنف"، التي فسرها "سترابر" بأن الذين كانوا يرتكبون حرائم كبيرة كانت تقطع أنوفهم، ثم ينفون إلى هناك.

وأما وادى العريش (طوله ٢٤٠ كيلاً، وعرضه ٥٠ معرًا)، وله رأسان وادى المغارة، ووادى حنيف، يلتقيان قبيل حبل ظليل عند موقع "عرقوب الراهب"، وسمى وادى العريش في التوراة (أشعياء ٢٧ / ١٧) "وادى مصر" (نهر مصرايم)، ورغم أنه موطن حضارة مستقرة، غير أنه لم يعثر فيه على أية آثسار، فيما قبل العصر الروماني، فيما يرى البعض، هذا فضلاً عن أن هناك من يذهب إلى أن نهر مصرايم هو النيل، غير أن الصحيح أنه وادى العريش، وقد أشارت إليه نصوص "سرحوت التماني" (٢٢٧ - ٥٠٧ ق.م)، كما أشارت النصوص الآشورية إلى "نخل مصر"، يمعنى "قناة مصر" أو "سيل مصر"، وتشير إلى جزء من وادى العريش أو على واد قريب من "رفح" له صلة بقرية "نخل" في سيناء، وربما إلى جزء من خليج السويس (١٠).

٣٠ الفوما: (تل الفرما) ، وكانت تدعى قديمًا "بلوزيوم" وتقع على مبعدة حوالى ٣٠ كيلاً شمال شرق القنطرة، وكانت موقعًا استراتيحيًا، ذلك لأن الساحل هناك إنما

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم ١/٤٢٥، تاريخ البحرية المصرية ص ٥٠-٥٠

W.f. Albright, BASOR, 109, 1948, p. 10-11.

J.D. Douglas, The New Bible Dictionary, London, 1965, p. 353-354.

يبدأ يغير اتجاهه خو الشمال مكوّنًا حليج بيلوز (الفرما) أو الطينة، والمذى ينتهى قرب الطرف الشمالي لقناة السويس، عند بور سعيد، هذا فضلاً عن أن فرع النيل البيلوزى إنما كان يمر على مبعدة ٧ كيلاً إلى الشمال الشرقي منها، ومن ثم فقد كانت أهم الحصون للدفاع عن الدلتا من ناحية الشرق، ولهذا فقد ذكرت في التوراة (سين حصن مصر)، وهي الآن تمثل موقعًا خاليًا من السكان، بها آثار قليلة من بقايا حصونها ومعابدها، رغم أنها كانت عامرة بالسكان في العصور القديمة، وإن كانت آثار ضواحيها مازالت باقية في تل الفضة واللولى.

هذا ويسجل التاريخ اسمها، كموقع حدثت فيه عدة مواقع حربية، من ذلك الموقعة البحرية التى حدثت عام ١١٧٤ قبل المسلاد بين "رعميس التالث" (١١٨٦- ١١٥١ ق.م.) وشعوب البحر، على مقربة منها إلى الشرق من بورسعيد، قريبًا من عزج الفرع البيلوزى للنيل، وقد انتهت بانتصار الفرعون، ثم هناك المعركة الضارية التى حدثت بين المصريين وقمبيز (٢٥-٢٢٥ق.م.) عام ٢٥ق.م. (١) ، وكسذا المعركة التى حدثت بين المسلمين والروم في المحرم ١٩هـ (يناير ١٤٠م) وانتهت بانتصار المسلمين، وطبقًا لرواية "ابن عبد الحكم" فإن القبط بها لم يكونوا أعوانًا لعصرو ابن العاص (٢).

الفلوسيات: وتقع على مبعدة ٣٤ كيلاً غربى العريش، وقد ذكرها حغرافيو الرومان باسم "أوستراسيني"، وقد عرفت في العصر العربي باسم "ورادة"، وقال "المقريزي" (٧٦٦ - ٨٤٥ هـ / ١٣٦٤ - ١٩٤١م) أن الحاكم بأمر الله بني بها

<sup>(</sup>۱) محمد ييومى، مصر ٣٧٦/٣٠، ٣٧٨-٣٧٦، حزقيال ١٦/٥١٠، الموسوعة المصرية ١٦/١٦، الموسوعة المصرية ١٦/١، الموسوعة المصرية المصرية ص١٩-١٦، وكذا

H. Nelson, JNES, 2, 1943, p. 45-46.

وكذا

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> محمد المناوى، مصر فى ظل الإسلام، القاهرة، ٩٧٠م، ص٩-١١، ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص ٥٨.

مسحدًا عام ١٠١٧م، وأما اسمها الحديث "الفلوسيات" فيرجع إلى كثرة ما عثر عليه البدو بين خرائبها من نقود رومانية (فلوس).

هذا وتحتل الفلوسيات (الفلوسية أو تل الفلوسية) موقعًا استراتيجيًا هامًا لوقوعها في مكان التقاء طريق الشاطئ الذي يربطها بالفرما وبالطريق الحربي، ولم يسق من حصونها ومعابدها المصرية شيء، وما نراه الآن هو بقايا تحصينات "حستنيان" (٧٧٥ - ٥٦٥م) التي أقامها خوفًا من الهجوم الفارسي لمصر، ولم تسفر حفائر "كليدا" إلا على آثار رومانية، وبقايا كنيسة فيها فسيفساء (١).

7 - القنطرة: وهى مدينة "نارو" القديمة -وقد تحدثنا عنها من قبل- وكانت "نارو" وحصونها على شاطئ إحدى القنوات القديمة، وكان فوقها قنطرة يتحتم على كل قادم من سيناء أن يمر عليها، بعد أن يحصل على إذن بالدخول، وعلى أن يسجل اسمه وتاريخ قدومه، وهناك نص من عهد الملك "مرنبتاح" يسجل فيه صاحبه أنه سمح لقبائل البدو من "أدوم" بالعبور من قلعة مرنبتاح، لرعى ماشينهم بالقرب من "ييثوم" (تل الرطابة).

هذا وقد عرفت القنطرة حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى باسم "القناطر" بسبب وحود الجسور أو القناطر التي كانت فوق القناة القديمة على أيام الفراعنة (٢).

۷ - المحمدية: وتقع على مبعدة ٥٥ كيلا شرقى بورسعيد، إلى الشمال من بلدة "رمانة"، وهى موقع أثرى على شاطئ البحر المتوسط، وكانت تدعى أيام الرومان "جرها"، ومازال فيها حصن رومانى كبير، فوق ربوة عالية، قريبًا من الشاطئ، وقد عثر فيه الأثارى "كليدا" عام ١٩١٠م على آثار رومانية قليلة.

<sup>(</sup>١) الموسوعة المصرية ٧/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الموسوعة المصرية ١ / ٣٣١ – ٣٣٢، محمد بيومي مهران، إسرائيل ١/ ٤١٥ – ٤١٦، وكذا :

A.H. Gardner, Egypt of the Pharaohs, 1961, p.274 وكذا Egyptian Grammar, p.76-77.

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 258 - 259

٨ - المغارة: وتسمى خطأ "وادى المغارة" أو "جبل المغارة"، وتقع على مبعدة ٥٠ كيلا من العريش، ١٠٠ كيلا من "خل". وتمثل "المغارة" -مع "سرابيط الحادم" - أقدم منطقتين رئيسيتين أرسل المصريون القدامي إليها البعثات التعدينية، وإن كانت المغارة هي أقدم مناطق المناحم في سيناء للحصول على الفيروز والنحاس، ومن ثم ففيها أقدم النقوش التاريخية التي سجل القوم عليها استغلالهم لمعادن المنطقة، وردعهم للبدو الذين كانوا يغيرون على القوافل أو العمال -والتي ترجع إلى عهد الملك" زوسر"، وخليفته "سخم خت" من الأسرة الثالثة، كما قيام "سفرو" بحملة أو بضع حملات، كما تصوره النقوش هناك، وكذا فعل ولده "خوفو" من الأسرة الرابعة، وغيره من ملوك الأسرة الرابعة والخامسة والسادسة والثانية عشرة.

ومن أسف أن ذهبت إحدى الشركات البريطانية لاستغلال مناجم الفيروز عام ١٩٠١م هناك، ولكنها استخدمت الديناميت في تحطيم الطبقات التي يوجد بها الفيروز، فحطمت أكثر النقوش التاريخية التي كانت على مقربة من فتحات المناجم القديمة، وقد نقل "بترى" عام ٥٠٩م ما بقى من النقوش إلى المتحف المصرى بالقاهرة، إنقاذًا لها من الدمار، ولم يترك غير نقش "سخم - سخت" لأنه كان على ارتفاع كبير (١).

٩ - بحيرة البردويل: وتقع على نحو ١٠٠ كيلا طولاً، ويتفاوت عرضها فيما بين أقل من كيل، ١٥ كيلا، ولا يفصلها عن البحر المتوسط سوى حاجز ضيق، يبلغ متوسك اتساعه ١٠٨ كيلا، وكثيرًا ما تطغى عليه مياه البحر المتوسط وقت العواصف، وينتهى القوس الذي يحتضن البحيرة عند نقطة المحمدية، على مبعدة ٥٠ كيلا شرقى بورسعيد، إلى الشمال من بلدة رمانة.

<sup>(</sup>۱) الموسوحة المصرية ۲/۳۱، ۳۷۲، محمد بيوسى مهران، مصر ۲۲۰/۲ – ۲۲۷، حان يويوت، مصر النوعونية، ص ٥١، وكذا :

A.H. Gardiner, T.E. Peet and J. Cerny, The Inscriptions of Sinai I, London, 1952, Pls. I, 4, II, London, 1955, P. Sf.

وكان يطلق على جميرة البردويل فى العنسور الهلينستية والرومانيسة "بحسر سربونين" (أى سبخة البردويل)، وقد ارتبطت البحيرة بإشارات فى التوراة (خروج ٢/١٤) إلى غرق فرعون فى هذا المكان، غير أنه على الرغم من أن الإشارة دقيقة، فيما يرى البعض، غير أنها موجودة فقط فى القانون الكهنوتى، وربما كانت تصور بجهودًا متاحرًا، لوضع حادث غرق الفرعون، ونجاة موسى عليه السلام وقومه، فى مكان يتفسق والوضع التقليدى للأحداث التاريخية، ذلك لأن أقدم رواية فى "البنتاتوك" تبدو وكأنها على غير دراية بمثل هذا المكان المحدد بدقة، والذى لم نتوصل إليه حتى الآن، وإن أشير فقط وبغموض إلى مكان "على البحر" (١).

\* 1 - دير سانت كاترين: يقوم هذا الدير -(الذى ينسبه البعض إلى القديسة "كاترينا" التى قتلها الإمبراطور "مكسميان" (٢٨٦ - ٣٠٥) فى نوفمسبر ٥٠٣م) - فى حنوبى شبه حزيرة سيناء عند سفح حبل موسى، الذى تذهب الروايات النصرانية: أنه الجبل الذى صعد إليه سيدنا موسى عليه السلام، وتلقى فوقه ألواح الشريعة الموسوية، وأن الدير إنما يقوم فى شحرة العليقة التى آنس موسى عندها نارًا.

وينسب بناء الدير إلى الإمبراطور "حستنيان" (٧٧٥ - ٥٦٥م)، وهناك وثيقة مؤرخة بعام ٥٣٠م، قبل إنها الطلب الذى قدمه الرهبان للإمبراطور لبناء الدير، كما بنى "حستنيان" الكنيسة الكبيرة باسم زوجه "تيودورا"، وقد تم بناء الحصن والكنيسة والدير في عام ٥٤٥م، ثم أطلق عليه منذ عام ٥٠٠م "دير سانت كاترين"، بعد أن كان يدعى "دير العذراء". وعلى أية حال، فلقد كان مبنى الدير أشبه بحصن قبوى، تميط به أسوار حجرية منيعة، وفي داخله الكنيسة ومساكن الرهبان، وإن لم يبق منه

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، إسرائيل ١ ، ٤٤٨، وكذا :

M.Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 115-116 ركنا CAH, II, Part2, 1975, p. 323.

الآن إلا أجزاء من السور والكنيسة، أما المباني الحالية فمن عصور لاحقة، بل إن معظمها من القرن الحالى.

وفى العهد الفاطمى (٣٥٨ - ٣٥٩هـ / ٩٦٩ - ١١٧١م)، بنى الخليفسة "الحاكم بأمر الله" (٣٨٦ - ٤١١ هـ / ٩٩٦ - ١٠٢١م) مستحدًا فى الديسر، وإن أرجع البعض تاريخ المسجد إلى عام ٥٠٠هـ / ١١٠٦م.

ويتميز هذا الدير بمجموعته الشهيرة من "الأيقونات" المسيحية القديمة، التى لا نظير لها في العالم، وبمجموعته الشهيرة من المخطوطات القديمة، التى من بينها أقدم نسخة من الكتاب المقلس، وهى "كودكس سينايتكوس" التى تسربت إلى "ليننجراد" في القرن الماضي، ثم باعها الاتحاد السوفيتي إلى المتحف البريطاني عام ١٩٣٣م، ومن عجب أن دير سانت كاترين لا يتبع الكنيسة المصرية، وإنما ينتسب نظام رهبنته إلى نظام رهبنة "بازيل اليوناني" (٣٤٩ - ٣٧٩) أحد تلاميذ الأنبا "باخوم" (٣٩٠ - ٣٤٨) الذي أسس كثيرًا من الأديرة للرهبنة في مصر، وكان أكثر رهبان هذا الديس حتى الحرب العالمية الأولى من الروس الأرثوذكس، أما الآن فإنهم من اليونانيين، ولهذا الدير كثير من الممتلكات في مصر واليونان، وهو من أشهر الأديرة في العالم(١).

١١ - سرابيط الخادم: ويقال له أيضًا: "سرابة الخادم"، و"سربة الخادم، و"سربوت الخادم"، وهو حبل يفصله عن حبل المغارة، حبل ثـالث يدعى "حبل الصهـد"، والجبال التلاثة هي حبال الفيروز الشهيرة، وتمتاز منطقة سرابيط الخادم (٢) -

<sup>(</sup>۱) الموسوعة المصرية ٢٩٣١- ٢٦٤، إبراهيم أمين غالى: سيناء عبر التاريخ القاهرة ١٩٧٦، ص ١٩٧٦- ١٠٠.
(٢) سراييط: جمع "سربوط"، وهر التسخر القائم الذى يشبه العمود في ارتفاعه، وقد أشار "جليوث" إلى أن "سراييط" اسم بلد في أرمينيا ذكره ياقوت الحموى، كما ذكسر "سرابيط" دون تحديد لمكانها. ويلهب الدكتور فخرى إلى أن كلتا الكلمين غير عربية الأصل، مشتقان على الأرجيح من كلمة "سرفويت" الأرمينية بمعنى البناء المرتفع، وأما "الخادم" فربما كان تمتالاً أسودًا كان هناك أطلق عليه "الخادم" (أحمد فخرى: تاريخ شبه جزيرة سيناء القاهرة ١٩٦٠)،

بجانب الفيروز والنحاس- بمعبدها وبما عثر فيه من تماثيل ولوحات منقوشة، همذا فضلاً عن النقوش التي كتبها أعضاء البعثات على حوانب وحدران المناجم، وكذا النقوش السيناتية.

هذا وقد أصبحت مناجم "سرابيط الخنادم" مننذ الأسسرة الثانية عشسرة، (١٩٩١-١٧٨٦ ق.م)، حين بدأ العمل فيها، المركز الرئيسى للمناجم في سيناء، وإن اختلفت مناجمها عن منطقة المغارة في وعورة الطريق إليها من الساحل، لأنها تقع فسوق هضبة صعبة المرتقى من كافة الجهات، أحيطت بعدد من الوديان: وادى بعلة (أو باته عند بترى) في الغرب، ووادى سويق في الشمال، ووادى سرابيط الخنادم في المشرق والشمال الشرقي، ووادى شلال، وحبل طريق الدمامي، ووادى سدرى في الجنوب (١).

وقد أقيم في سرابيط الخادم معبدًا للمعبودة "حاثحور" منذ أيام الدولة الوسطى التي عملت على استغلال تلك المنطقة باهتمام كبير، وقد أضاف فراعين الدولة الحديثة حجرات وأبهاء، وكذلك فعل من جاء بعدهم من الفراعين (٢)، هذا وقد حدث اتصال في سيناء منذ أقدم العصور بين "حاثحور" (والتي كانت الصفة القمرية من بين صفاتها في مصر) وبين المعبودة القمرية السامية التي كانت تعبد في الكهف المقدس في معبد سرابيط الخادم في سيناء قبل بجيء المصريين، والتي حلت "حاتحور" المصرية محلها(٢).

ومن ثم فلم يكد بنو إسرائيل يمضون مع موسى عليه السلام، بعد خروجهم من البحر، ونجاتهم من آل فرعون، حتى رأوا قومًا يعبدون أصنامًا لهم، فنسوا كل ما رأوا بأعينهم من آيات نبوة موسى عليه السلام، وقسالوا ما حكماه القرآن سفى سورة

W. F. Petrie, Recherchers in Sinai, London, 1906, p. 54.

J. Cerny, The Inscriptions of Sinai, II, London, 1955, p. 32.

<sup>(</sup>۱) انظر عن معبد سراييط الخادم (هسلاء الدين شاهين: المرجع السابق، ص٨١-٨٩، أحمد فخرى: المرجع Petrie, Op. Cit. p. 76 - 103.

A.H Gardiner, A.T. Peet and J. Cerny, The Inscriptions of Sinai, 2, 1955, p. 41.

الأعراف (آية ١٣٨ - ١٣٩) - حيث يقول تعالى: ﴿ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكنون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلما كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مُنبَرُ ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون ﴾.

وهكذا لم يمض طويل وقت على خروج بنى إسرائيل من البحر، ونجاتهم من الهلاك، حتى كانت العودة إلى الوثنية التي الفرها، والفوا المذل معها، ممثلة في قصة عبادة العجل، التي حاءت في التوراة(١) والقرآن الكريم(٢).

هذا وقد قام حدل طویل بین العلماء حول حقیقة العجل الذی عبده بنو إسرائیل، ففریق ینسبه إلی عبادة البقرة "حاقور"، وفریق ینسبه إلی عبادة العجل "أبیس" الأمر الذی ناقشناه بالتفصیل فی کتابنا "إسرائیل" و ارتضینا الرأی الذی یذهب إلی أن معبود إسرائیل الذهبی فی سیناء، إنما کان "عجلاً"، و لم یکن "بقرة"، صحیح أن كثيرًا من الباحثین نادی إنه إنما کان "بقرة"، ولکنه صحیح کذلك -بل إن الصحیح علی وجه الیقین- أن الذی یلزمنا هنا هو کلام الله -جل حلاله- ولیس ما درج الباحثون أن یقدموا، فإنما هو احتهاد، وفوق کل ذی علم علیه، وصدق الله العظیم، حیث یقول هولقد جا کم موسمی بالبینات ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون (۱).

۱۲ - فيران: وتقع في وادى فيران -أشهر أودية سيناء، وأغزرها ماء ونخيلاً، حتى سمى واحة سيناء- ويمتد على نحو ۱۰ كيلا، وفي أعلى الواحة غابة الطرفاء، وتمتد ٣ كيلا، يليها حديقة النخيل وتمتد ٢ كيلا، ثم يضيق الوادى بعد

<sup>(</sup>۱) خرو ج ۱/۳۲–۲۸.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيات ٥١، ٥٤، ٩٢-٩٣، سورة النساء: آية ١٥٣، سورة الأعراف: آية ١٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محمد بيومي مهران، إسرائيل ١/ ٤٦٠ - ٤٧٠ (الإسكندرية ١٩٧٨)، وانظر طبعة ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٩٢.

الحديقة، حتى لا يزيد عرضه أحيانًا عن ٢٠ كيلا، ويخرج من صخرة في أعلى الحديقة نبع ماء يدعى "نبع فيران"، وهو أغزر نبع في سيناء كلها، يجرى كالنهر الصغير، فيروى الحدائق قبل أن يغور في الرمال، وأما أهم محلاته فهى مدينة "فيران"، وقد قامت بدور هام في تاريخ سيناء، وكانت تدعى "باران"، وطبقًا لرواية الراهب "نيلوس" (ت ٢١١٤م) فقد كان لها مجلس من الأعيان، وكانت محاطة بسور كبير، وبها أسقفية (مطرانية)، ومنذ القرن السادس وعلى مبعدة ٢٣ كيلا- شيد "دير سانت كاترين: فتضاءلت أهميتها، كمركز أول للرهبنة في سيناء.

هذا وفى "وادى فيران" التقى بنو إسرائيل بالعماليق، حيث حدثت المعركة الرئيسية بينهما على امتلاك الشريط الخصيب فى شبه حزيرة سيناء، وطبقًا لرواية التوراة فقد هزم يشوع عماليق فى "رفيديم" كما دعاه سفر الخروج(١).

17 - كثيب القلس: موقع قديم على شاطئ البحر المتوسط، شمال "سبخة البردويل" بين الفلوسيات والمحمدية في شمال سيناء، وقد ذكرها الجغرافي بطنيموس (بتولمايوس من مدينة بطلمية، وهي المنشأة الحالية، إحدى مراكز محافظية سوهاج) الذي أخرج كتابه "الجغرافيا" عام ١٥٠ م، وذلك تحت اسم "كاسيوم" أو "جبل كاسيوم"، وقال إنها الميناء الثالثة بعد "بلوزيوم" (الفرما)، واسمها الحالي مركب من كلمتين، فالكثيب هو المجتمع من الرمل، وأما القلس، فمشتقة من كلمة "إكليزيا" أي الكنيسة، ولم يعتر فيها على آثار هامة حتى الآن (٢).

1 2 - رفح: وكانت تدعى في المصرية القديمة "ربح" وهو أصل اسمها الحالى -وتقع على نهاية "طريق حور" الحربي، وعلى الحدود بين مصر وفلسطين، حيت يقع

<sup>(</sup>۱) إبراهيم أمين، المرجع السابق، ص ۳۱، ۱۱۷-۱۱، خروج ۱۷/۸-۱۳-۸ عمد يومي مهران، إسرائيل (۱۷ هيم أمين، المرجع السابق، ص ۳۱، ۱۱۷-۱۱، خروج ۷.۸.۳. Egypt and Israel, London, 1925, p. 4.

<sup>(</sup>۲) الموسوعة المصرية ١/ ٣٤٤ – ٣٤٥.

عط الحدود وسط منازل المدينة- ويقول أبو الفدا في تقويم البلدان: «حد ديار مصر الشمالي بحر الروم (البحر المتوسط) من رفح إلى العريش ممتدًا على الجفار إلى الفرما إلى الطينة إلى دمياط إلى ساحل رشيد إلى الإسكندرية إلى ما بين الإسكندرية وبرقة»، وقد تردد اسم "رفح" كشيرًا في نصوص الدولـة الحديثـة، وإن لم يبق من آثارها شيء هام، سوى بقايا كنيسة مسيحية، وقد عثر فسي عمام ١٩٥٢م على حمامات من العصر الروماني في رفح الفلسطينية(١).

(١) إبراهيم أمين، المرجع السابق، ص ١٥٥ - ١٥٦، الموسوعة المصرية ٢٤٦/١.

# المُصل السادس :

الصحراء الشرقية

### تقديسم

غيط الصحراء في مصر بالوادي من الشرق والغرب، وقد أطلق عليها المصريون القدامي اسم "دشرت" أي الأرض الحمراء، مفرقين بينها وبين الوادي الذي أطلقوا عليه اسم "كمت" أي الأرض السوداء، مشيرين بذلك إلى الطمي المذي غمرت به الفيضانات التي لا حصر لها، والتي تدين لها مصر بخصبها الفذ الذي لا نظير له (١).

هذا وتكون الصحراء المصرية أكثر من ٩٠٪ من مساحة مصر، وقد كان لهذه الصحراوات أثر كبير في تاريخ مصر العام، فقد كانت في العصر الحجرى القديم المسرح الأول للنشاط البشرى في هذا الركن من أفريقيا، أما بعد انقضاء عصر المطر وحلول الجفاف، فقد نزل السكان إلى الوادى، وأقاموا على ضفافه، ولكنهم لم يقطعوا صلتهم بالصحراء وشبه حزيرة سيناء، التي كانت مورد كثير من المعادن، كما كانت تحتل الدرع التي استمسكت بها مصر، حرصًا على كيانها، وضمانًا لوقايتها شر المغزوات، هذا فضلاً عن أن الطرق التجارية إنما كانت تخترق الصحراويين، شرقًا إلى البحر الأحمر وما وراءه، وغربًا وحنوبًا بغرب إلى الشمال الأفريقي، وإلى المناطق السودانية، وقد حنت مصر من هذه التجارة ثمرة طيبة في عهود مختلفة من تاريخها الطويل، وهكذا كانت الصحراء وماتزال تكون جزءًا هامًا من البيئة له أثره البعيد في حياة السكان، ولولاها لتغير وجه التاريخ في كثير من نواحيه (٢)، ولنتحدث الآن عن المدن والمراكز الأثرية في كل من الصحراء بن الشرقية والغربية كل على حدة.

## الصحراء الشرقية

تميزت الصحراء الشرقية بوحود المعادن -وخاصة الذهب والنحاس والرصاص- وتشير النصوص إلى أن المصريين القدامي إنما كانوا ينسبون مواقع المناحم

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران، مصر ۲۱/۱، وكذا:

Pierre Montet, Géographie de l'Egypte Ancienne, I, Paris, 1957, p.4-6.

(") سليمان حزين، تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعوني ٢٤/١.

القديمة إلى أسماء المدن الموجودة عند مصبات الوديان التي كانت تخرج منها وتعود إليها البعثات، فيقال مثلاً: "ذهب من قضط"، أو "ذهب من إدفو"... وهكذا، ومن ثم فسوف نتعرض لهذه الرديان بقليل من الدراسة، والتي من أهمها:

الشرقية من النيل إلى القصير، ويبدأ من مدينة "قفط" (على مبعدة ٢٢ كيلا الشرقية من النيل إلى القصير، ويبدأ من مدينة "قفط" (على مبعدة ٢٢ كيلا جنوبي قنا)، وحتى مدينة "القصير" على ساحل البحر الأجمر، وطوله ١٨٣ كيلا، وقد سجلت به كثير من النقوش والنصوص منذ عصر ما قبل الأسرات، وحتى العصر الروماني، على مدى ٦ كيلا (من الكيلو ٩١ وحتى ٩٦)، هذا فضلاً عن سبع استراحات (ضلع الواحدة ، ٥م، وارتفاعها ٥م)، وتبعد الواحدة عن الأخرى بحوالى ٣٠ كيلا، وفي منتصفها آثار مياه قديمة، إلى جانب ٣٣ برجًا للمراقبة على قمم الجبال، وذلك لتسهيل رؤية القادم من أكثر من جهة، وعلى مسافات بعيدة (١).

هذا وترجع شهرة وادى الحمامات (Rhnw) إلى أنه كان طريقًا للتحارة منذ أقدم العصور، كما كان الطريق الموصل إلى بعض المناجم القديمة وخاصة من الناهب وإلى المحاجو الشهيرة التي كان المصريون القدامي يحصلون منها على حجر "بخن" البركاني، وعلى بعض أنواع الجرانيت، وقد ظل وادى الحمامات إلى آخر عهد الفراعنة يتمتع بشيء من التقديس، ومن ثم فقد كانوا يسمونه "طريق الآلهة" إشارة إلى بحيء بعض أسلافهم ومعهم آلهتهم من هذا الطريق.

وهناك من يذهب إلى أن "أتباع حور" إنما عيروا من شبه حزيرة العرب إلى الشاطئ الأفريقي في "أرتيريا"، ثم صاروا مخترقين البلاد حتى وصلوا إلى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن طريق وادى الحمامات، وأن الإله الصقر حور، قد اختلط مع

<sup>(</sup>۱) سمير لبيب حدا، دراسة تاريخية لاستغلال الخامات المعدنية في الصحراء الشرقية في مصر الفرعونية، الإسكندرية، ١٩٨٢م، ص ٢٤-٦٥ (رسالة ماحستير).

الصقور التى كات تعبد فى مصر، ذلك أن الشعب لابس الريشة الذى وفد إلى مصر من بلاد العرب -فى منتصف عصر الحضارة الأولى، أو خلال الفترة المبكرة من العصر الأنيوليتى- ثم سرعان ما استقر فى المناطق الجبلية التى تحدد وادى الحمامات، وفى الوادى نفسه، حيث تركوا رسومهم.

هذا وقد استمرت أهمية هذا الطريق في مختلف العصور، وفي وسط هذا الطريق، في منطقة المناجم القديمة عثر على مئات النقوش -منذ أيام الأسرة الخامسة وحتى الأسرة الثلاثين- وهي في جملتها من المصادر الهامة في التاريخ المصرى القديم (١).

وهناك في متحف توريين بردية ترجع إلى أيام "سيتى الأول" (١٣٠٩ - ١٢٩١ ق.م)، وعليها أقدم خريطة في العالم تبيّن مناطق الذهب، ومن ثم فهى أقدم وثيقة حغرافية في التاريخ، عنى فيها الرسام بتوضيح الطرق المختلفة وكتب عليها ما يساعد المطلع عليها لمعرفة الطرق إلى تلك المناحم، وكان العلماء في القرن الماضى يظنون أن مكان هذه المناجم في "وادى العلاقي" بالنوبة، ولكن الأبحاث الحديثة تؤكد أنها مناجم الذهب في "أم الفواخير" في "وادى الحمامات" في طريق "قنا - القصير"، وقد حدد مهندس الفرعون في هذه الخريطة مواقع هذه المناجم والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن الطرق المؤدية منها إلى البحر الأحمر، وموقع معبدها المحلي، وموقع حبل "بحن" (حبل الشست) منها، وعرف بعضها بأسماء مختصرة، من أمتعها اسم البحر الأحمر، والنهر (٢).

<sup>(</sup>۱) أحمد فخرى، اليمن ماضيها وحاضرها، القاهرة ١٩٥٩م، ص ٦٣، دراسات فى تاريخ الشرق القديم، القاهرة ١٩٦٣م، ص ١٣٥، محمد بيومسى مهران، العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القليمة، ص ٩٩٧-٢٠٦، وكذا:

S.A.B. Mercer, Hours, Royal God of Egypt, Massachisetts, 1942, p.88-89.

W.M.F. Petrie, The Making of Egypt, London, 1939, p. 77-226.

L. Wooley, History of Mankind, UNESCO, I, 1963, p. 380 F

و كذا : عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ٢٢٣، عمد يومي مهران، مصر ٢/٥٦-٢٧٦ (سورة الأعراف: -

هذا وكانت بداية طريق وادى الحمامات عند "قنط" فى أقدم العصور، ومع مرور الزمن شاركتها فى ذلك بلاد أخرى مثل "الأقصر" و"قوص" و"قنما" وتتحد بعد النيل فى طريق واحد، وقد تحدثنا عن هذه المدن من قبل، وأما نهاية الطريق فهى مدينة "القصير" -ميناء محافظة البحر الأحمر الآن- وكات تدعى على أيام الفراعنة "ثاعو"، وفيما قبيل العصر البطلمي "إينوم"، وفي أيام "بطليموس الثاني" (٢٨٤ - ٢٤٦ ق.م) سميت "قيلوتراس"، ثم غلب عليها أيام الرومان اسم "لويكوس ليمن"، وفي العصور الوسطى ظلت للقصير أهمية كميناء عام لحجاج مصر والمغرب إلى مكة المكرمة، وإن غلبت عليها "عيذاب" -على مبعدة ١٨ كيلا شمالي حلايب- وفي هذا الوقت أصبحت "قوص" أهم مدينة -بعد الفسطاط- وفي العصر الحديث عادت للقصير أهميتها، حتى غدت أهم مدينة البحر الأحمر (١).

الكوبان" سعلى مبعدة ١٠٨ كيلا جنوبى خزان السحراء الشرقية، ويصب فى النيل عند بلدة "كوبان" سعلى مبعدة ١٠٨ كيلا جنوبى خزان اسوان – ويبلغ طوله حوالى ١٥٠ كيلا، وبه نصوص صخرية من عهد الدولة القديمة لأميرى أسوان (ونسى حرخوف)، وإن اشتهر الوادى من عهد الدولة الوسطى بمناجم الذهب التى استغلها المصريون منذ ذلك العهد، وحتى نهاية الدولة الحديثة، وقد أقام ملوك الدولة الوسطى حصنًا عند "كوبان" لحراسة الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب هناك.

وهناك لوحة من كوبان تسجل كثيرًا من نشاط "رعميس الثانى"، لعل من أهمه ذلك النص الذى يسجل حفر بئر فى أرض "أكيتا"، وقد أكد "ابن الملك فى كوش" أنه حين أرسل عمال الذهب إلى هناك لم يصل سوى نصف عددهم، وأما الباقون فقد هلكو عطشًا فى الطريق، ثم أضاف أن البعر إنما كان قد أوصى بحفرها

<sup>=</sup> J. Vandier, Op. Cit, p. 696 (24) G. Goyon, ASAE, 49, 1949, p. 372-392

A.H. Gardiner, The Map of the Gold Mines in Ramesside Papyrus at Turin, C.S.J., 8, 1914, p. 41.

<sup>(</sup>١) الموسوعة المصرية ٦/٩/١ -٣٣٠، ٤٦٧.

الملك "سيتى الأول" هناك -وهى بخلاف البئر التى حفرت فى "وادى عبادى"- وليس هناك من ريب فى أن موارد الذهب فى الشمال إنما كانت قد استنفدت، ومن ثم فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام طريق الصحراء فى "وادى العلاقى"، الذى ينفتح شرقًا على مقربة من "كوبان"، وهكذا بدأ رعميس الثانى فى استغلال مناجم الذهب فى وادى العلاقى، فضلاً عن وادى عبادى، حيث أكمل هناك معبد الرديسية(۱).

" وادى الهودى: ويقع على مبعدة د٢ كيلا جنوب شرقى أسوان، وتوجد به آثار عدة مناجم قلبكة لاستخراج الذهب والنحاس والبيريت، وإن كانت شهرته إنما ترجع إلى وجود محاجر الأماتيست -وهو حجر نصف كريم - إلا أنه كان من أهم موارده على أيام الدولة الوسطى (٢٠٥١ - ١٧٨٦ق.م)، ومن ثم فقد أرسل ملوكها البعثات الكثيرة التي تركت كثيرًا من النقوش واللوحات الهامة هذاك، والتي أمدتنا بكثير من المعلومات عن تاريخ هذه الفترة وأعمال البعثات، عندما تمت دراستها فيما بين عامى ١٩٤٠، ١٩٤٦م، ومن أهمها ثلاث لوحات، سجل فيها "حر" الموظف بالقصر الملكى، ورئيس إحدى البعثات على أيام "سنوسرت فيها "حر" الموظف بالقصر الملكى، ورئيس إحدى البعثات على أيام "سنوسرت الأول" (١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م)، إحضاره للنحاس من "تاستي" ألى .

ع .. وادى جواسيس: ويقع على مبعدة ٢٢ كيلا حنوبى سفاحة على ساحل البحر الأحمر، وتوحد هناك بقايا تعدين تغطى سفح تل من الحجر الجيرى، وكذا نقوش هيروغليفية، هذا ويمتد الوادى في الداخل -حيث يقع ميناء "ساوو" عند

<sup>(1)</sup> عمد بيومي مهران، مصر ٢٧٩/٣، وكذا:

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaos, 1961, p. 258 - 259.

F. Schmidt, Ramesses, II, Archronogical Structure for his Reign, 1973, p.26-27 وكلا

J. Cerny, Graffiti at the Wadi El-Alaki, JEA, 33, 1947, p. 52

A. Row, Three New Stelae from The South Eastern الموسوعة المصرية المرابع (٢١ الموسوعة المصرية المرابع). Desert, ASAE, 39, 1939, p. 187 - 194.

مدخل الوادى، وعلى مبعدة ٧ كيلا من ساحل البحر الأحمر - كما تشير إلى ذلك لوحة "عنت خاتى ور" التى عثر عليها فسى وادى حواسيس (١) هـذا، وترجع إلى العام الثانى والعشرين من عهد "أمنمحات الثانى" (١٩٢٩ - ١٩٩٥ق.م)(١).

على أن حفائر جامعة الإسكندرية (٧٦ / ٧٩٧ م) إنما قد أثبتت بالأدلة أن ميناء "ساوو" إنما يقع عند "مرسى وادى حواسيس" على مبعدة ٢ كيلا من مدخل وادى حواسيس، وأن لوحة "خنت خاتى ور" إنما نقلت من مكانها الأصلى إلى مبنى المحطة الرومانية داخل وادى حواسيس، وهكذا أثبتت البعشة أن مرسى وادى حاسوس هو ميناء الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١ - ١٧٨٦ ق.م)، فضلاً عن أن اسم الميناء إنما كان "سوو" وكذا "ساوو"، وهما صيغتان، مختلفان لاسم واحد، هو ميناء مرسى حواسيس، على أيام الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١).

D - وادى خريط: يبدأ وادى خريط من مدينة "كوم امبو" -على مبعدة ٢٢ كيلا شمالى أسوان- متحها إلى الصحراء الشرقية، حيث كان يستخرج من هناك الذى عرف فى الدولة الحديثة باسم "ذهب كوم أمبو"، هذا ويتفرع من وادى خريط هذا "وادى نعشب" حيث عثر على نص للمدعو "سوبك سحتب" المشرف على القصر من عهد الدولة الوسطى، ورئيس البعثة التي أرسل من مدينة كوم أمبو عن طريق وادى خريط- لاستغلال منجم وادى حشب (1).

<sup>(</sup>١) ترجع كلمة "حسوس" (وجمعها حواسيس) إلى العصر الإسلامي، عندما كان يطلق هذا الاسم على سفن الاستطلاع والتحسس على العدو، وكانت تسير ليلاً بغير ضوء (سعاد ماهر، البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية، القاهرة، ١٩٦٧م، ص ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم عبد الحليم، الكشف عن موقع ميناء الأسرة الثانية عشرة الفرعونية في منطقة وادى حواسيس على ساحل البحر الأحمر، مطبعة حامعة الإسكندرية ١٩٧٨م.

P. de Bruyn, JEA, 42, 1956, p. 121.

W. Golenischeff, Une Excursion Bernice, Rec. Trov., 13, 1890, p. 91.

7 ... وادى عبادى : ويدا من مدينة "إدفو" وحتى "برنيس" على البحر الأحمر، وطوله حوالي ٢٢٥ كيلا، وهناك على مبعدة ٥٥ كيلا إلى الشرق من مدينة "إدفو" حفر الملك "سيتي الأول" معبده المعروف في "وادى مياه" أو "وادى عبادي" - والذي عرف لدى علماء الآثار باسم "معبد الرديسية"، وهو اسم أطلقه عليه "كارل رتشارد لبسيوس" (١٨١٠ - ١٨٨٤م) لأنه وصل إليه عن طريق قرية الرديسية، بمركز إدفو، كما عرف كذلك باسم "الكنايس" لأن المعبد كان في نظر السكان أشبه بكنيسة. هذا وقد نحت معبد الرديسية في الصحر، ثمم أكمل من الخارج بالبناء، وعليه بعض النقوش التمي تدل على استغلال الذهب هناك، ومنها ذلك النص الذي يرجع إلى العام التاسع من حكم الفرعون. ويروى أن سيتي الأول أراد أن يزور مناجم الذهب هناك، غير أن الطريق إليها كان شاقًا ووعرًا، ومن ثم فقد أمر بحضر بعر في هذه المنطقة يستقى منها العمال الذين يعملون في المناحم، فضلاً عن أولتك الذين يعملون في بناء المعبد، وهناك فقرة مختصرة تتناول أسلوب ومادة الرواية، حيث تقول: «توقف حلالته ليستشير قلب وقال: "ما أتعسه طريقًا بغير ماء، كيف يستطيع الناس أن يسافروا فيه، حقًا إن حناجرهم تجف، فماذا يطفئ سغبهم، إن الوطن بعيد، والصحراء واسعة، ويل لذلك الرجل الذي يحس بالظمأ في هذه المهمة، ألا فلأفكر في مصلحتهم، ولأدبر الوسائل للحفاظ على حياتهم، حتى يباركوا اسمى في السنين المقبلة، وحتى تفاحر الأحيال القادمة بنشاطي، بوصفي عطوفًا على المسافرين، وحانيًا عليهـم»، وتجـول الفرعون في الصحراء حتى حقق الرب مسعاه وهداه إلى موضع، أمسر رجالـه بـأن يحفروا بقرًا فيه، وقد حقق الرب مسعاهم.

وهنا أمر الفرعون بأن تُشيَّد قرية يتوسطها معبد، فالبلد الذي يتضمن معبدًا بلد مبارك، ولعل السبب في بناء المعبد في هذه المنطقة، إنما كانت محط رحال أولسك الذين كانوا يخترقون هذه المنطقة المحدبة. وربما كانت هناك مستعمرة في هذه المنطقة

ترجع إلى عصور قديمة، بدليل تلك الصور للقوارب المقدسة الجميلة في التسخور الواقعة إلى الشرق من المعبد، والتي ترجه إلى عصر الأسرات المبكر، هذا فضلاً عن حاجة عمال المناجم هناك إلى معبد، ومن ثم فقد أمر الملك "سيتي الأول" ببناء المعبد، وكذا مساكن وبثر للعمال، كما عين هيئة لتنظيف الذهب الذي يستخرج من المناجم القريبة من هناك، والذي خصص لمعبد "أوزير" في أبيدوس، وهناك نقش يحذر فيه "سيتي" من يجيء بعده من الملوك والرعايا من أن يختلسوا الذهب المقدم لمعبد أبيدوس، أو ينهبوه، وإلا حلت عليهم لعنة الآلمة.

هذا وقد زخرفت حدران معبد الرديسية بمناظر سيتى الأول، وهو يقدم القرابين للمعبودات: مين، وأمون، وحور بحدتى، والمعبودة نخبت، وثالوث طيبة وأتوم وحور أختى وبتاح، وأما النقوش الخارجية للمعبد، فهى من عمل "رعمسيس الرابع" (١١٥١ - ١١٤٥ ق.م) من الأسرة العشرين (١).

بقيت الإشارة إلى وجود نصوص إضافية في الوديان المتفرعة من وادى عبادى، ويجاورة لمناجم الذهب، فهناك نقوش باسم "نحسى" صانع الذهب، وأخرى باسم الملك "تحوتمس الثالث" (١٤٩٠ - ١٤٣٦ ق.م) في "وادى معوض"، هذا فضلاً عن نقوش باسم "رعمسيس" نائب كوش في عهد الملك "أمنحتب الثالث" (١٤٠٥ - ١٣٦٧ ق.م) على الصخر المجاور لمعبد الرديسية، فضلاً عن نقوش باسم الملك "توت عنح أمون" (١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م) بجوار بعر عبادى (١) عندا إلى نقوش على الصخور المجاورة لمعبد الرديسية كتبها ثلاثة من كبار الموظفين المشرفين على استخراج الذهب من عصر الملك سيتى الأول (١٣٠٩ - ١٢٩١ ق.م)".

A. Weigall, "Travelers in the Upper Egyptian Deserts, London, 1913, p.161 - 165 (1)

A. H. Gardiner, Op. Cit., P.252 (2) B. Gunn and A. Gardiner, JEA, 64, 1971, p.241-251.

F. W. Green, Notes on Some Inscriptions in the Ethai District, in PSBA31, 1909, <sup>(\*)</sup> p. 247.

PM, 7, p. 325. او کذا A. Weigall, Op. Cit, p. 161.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى الطريق الطولى الذي يصل وادى عبادى بوادى الحمامات (١) ، ويبدأ من واحة "اللقيطة" -على مبعدة ٥٣ق كيلا شرقى مدينة قفط- ثم يتجه جنوبًا إلى "وادى القش"، حيث يوجد نقش من عهد الملك "نعرمر" مؤسس الأسرة الأولى (حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م)، ثم إلى وادى "بعر منيع"، حيث توجد مناجم الذهب، وخراطيش للملوك: "خفرع" من الأسرة الرابعة، و"بيبي الثانى" من الأسرة السادسة، و"سنوسرت الأول" من الأسرة الثانية عشرة، ثم إلى "بمر الشلول" و"وادى معوض"، حيث يوجد خرطوش باسم الملك تحوتمس الشالث، فضلاً عن نقوش باسم صناع اللهب، حتى يصل الطريق إلى وادى عبادى(٢).

وأما طريق "إدفو-برنيس" فإن أحد فروعه إنما يبداً من مدينة "الكاب" -على مبعدة ١٩ كيلا شمالي إدفو- والفرع الآخر من عند مدينة إدفو نفسها، ثم يلتقى الفرعان عند "بعر عبادي"، حيث توجد استراحة حراسة، فضلاً عن خرطوش للملك "حت" من الأسرة الاولى، وثلاثة خراطيش للملك "توت عنخ أمون" من الأسرة الثامنة عشرة، ثم يتجه هذا الطريق شرقًا حتى "معبد وادى عبادى" (معبد الرديسية) حيث توجد استراحة، كما يوجد بجوار المعبد نقوش صخرية منذ عصور ما قبل الأسرات، وحتى العصر اليوناني، ثم يتجه حنوبًا إلى "وادى بيزا" حيث يوجد نص من الدولة الوسطى، ثم يتجه إلى "وادى سكيت" حيث توجد معابد سكيت (مناجم الزمرد)، ثم "وادى خريط"، حيث يوجد نص آخر من الدولة الوسطى، ثم ينتهى الطريق عند "برنيس" (مدينة الهراس)، حيث يوجد هناك معبد بطلمى، وطول الطريق الحالى من إدفو إلى مرسى علم، حوالى ٢٢٠ كيلا، وهو الطريق الذى استعمل فى العصور التاريخية، حيث يقع بجوار نصوص معبد الرديسية، ثم يصل الطريق إلى مناجم ذهب "أم روس" و"السكرى"، وأكبر الظن أن هذا الطريق إنما كان يتجه عند معبد الرديسية إلى انجاهين، الواحد: ناحية شاطئ البحر الأحمر، والآخر: يتجه حنوبًا إلى برنيس، وهو الآن المدق حبلي يستعمله بدو الصحراء (").

PM, 7, 1951, p. 327,

<sup>(</sup>۲) سمير لييب، المرجع السابق، ص ٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفس المرجع السابق، ص ۲۵.

وهناك "وادى الشغب" -على مبعدة ٢٠ كيلا شمالى إسنا"- وهو متفرع من وادى عبادى، وقد عثر فيه على نقش للملك "حت"(١) -شالث ملوك الأسرة الأولى- هذا فضلاً عن وادى الكاب -على مبعدة ١٩ كيلا شمالى إدفو- وقد عثر في مقيرة "باحيرى" أمير الكاب على مناظر تسليم الذهب المستخرج من شرقى إدفو، وترجع إلى أيام تحوتمس الأول (١٥٢٨ - ١٥١ ق.م)(١).

استراحتى عوية: ويقع شرق مدينة بنى سويف، وقد شهد "مورى" استراحتى حراسة بطريق وادى سنيور، ووادى عربة المؤدى إلى مناجم النحاس، وقد عثر فى إحداهما على لوحتين من عهد الملك "رعميس الثانى"، وفى أكبر الظن أن هذه الاستراحات إنما كانت لحراسة الطريق أثناء سير العمال لحمايتهم، فضلاً عن القوافل التحارية، وعلى أية حال، فهذين الوادين محاورين لطريق "الكريمات- الزعفرانة" الحالى.

\* ـ وادى عطا الله : ويبدأ من غرب مناحم ذهب الفواخير، ثم يتجه شمالاً إلى مناحم ذهب عطا الله، وأم عش العريضية وسمنة، ثم يتفسر ع إلى فرعين، الواحد: يتجه شمالاً إلى مناحم حدامي وفطيرة، والآخر: يتجه شرقًا إلى "بمر وصيسف"، ثم وادى حواسيس، حتى ساحل البحر الأحمر، حيث ميناء "ساوو".

هذا وقد وحد بهذه الوديان استراحات حراسة ونقوش من عصور ما قبيل الأسرات، ومن الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني، وذلك بجوار مناجم حدامي وسمنة (٤).

J. Clare, un Graffito du Roi Djet dans le Desert Arabique, ASAE, 38, p. 85.

J. Taylor and Griffith, The Tomb of Paheri at El-Kab, London, 1894, p. 8.

K. Sethe, Urkunden ....., 4, p. 125.

G.W. Murray, The Roman Road and Stations in the Eastern Desert of Egypt,

JEA, XI, 1925, p. 138-150.

<sup>(&</sup>lt;sup>4) س</sup>مير لبيب، المرجع السابق، ص ٦٤.

# الفصل السابع :

الصحراء الغربية

#### الصحراء الغربية

زخرت الصحراء الغربية بالواحات، وهى كلمة مصرية قليمة، كانت تطلق -كما فى نص معبد إدفو- على سبع واحسات هى: الخارجة والداخلة والفرافرة، ثم واحة بين الفرافرة والبحرية، هى "واح الحيز"، فيما يرجح الدكتور فخرى، ثم البحرية وسيوة ووادى النظرون، والواحات الآن خمسة هى: الخارجة والداخلية والفرافيرة والبحرية وسيوة، ولنتعرف الآن على هذه الواحات:

١ - الخارجة : وتسمى أيضًا "واحة طيبة"، وهي إحدى الواحات الخمس المعروفة، وأهمها في العصور القديمة، وقد عشر فيها على كثير من أدرات الظران التي استخدمها من عاشوا فيها في العصر الباليوليتي والنيوليتي، كما وجيد بها غربشات على الصخر من عصور ما قبل الأسرات والدولة القديمة في حبل الطير، قريبًا من مدينة الخارحة، وفي درب الغبارى، الذى يربط بين الداخلية والخارجية، فضلاً عن لوحات جنازية من الأسرة الثانية عشرة، لرؤساء بعيض الحملات التي كانت تقوم من طيبة أو أبيدوس للتفتيش على الواحتين، والتأكد من حالة الأمن فيها، ذلك أن ملوك هذه الأسرة إنما قد اهتموا كثيرًا بالحدود الغربية لمصر، واتخذوا سياسة حديدة لحمايتها، ومن ثم فقد أقام "أمنمحات الأول" (١٩٩١ - ١٩٦١ ق.م) الحصون في واحة النظرون، وربما كذلك في الخارجة، حتى لنرى لقبًا حديدًا يظهر في هذه الفترة هو "مراقب الصحراء الغربية" الذي حمله كبار الموظفين، هذا فضلاً عن أن واحتى الخارجــة والداخلـة إنمـا قــد أدمجتــا فــي وحــدة إدارية واحدة، لها حاكم واحد، ويتبع إداريًا أمير إقليم أبيدوس، وفي الأسرة الثامنة عشرة نرى كلاً من حاكمي الداخلة والخارجة، وكما البحرية والفرافرة، يأتون على رأس وفد من زعماء الواحات لتقديم هداياهم إلى الفرعون في الأعياد. هذا وترتبط الخارجة بوادي النيل بعدة طرق للقوافل، من أبيدوس والأقصر وإسنا، كما كان يمر بها "درب الأربعين" الذي يربط بين مصر، عند أسيوط، والسودان، عند دارفور، وكان يسمى درب الواحات، وقد ورد ذكره فى نقوش الدولة القديمة، وقد استخدمه "حرخوف" أمير أسوان -فيما يرى البعض- فى رحلاته إلى بلاد "يام"، هذا وقد ارتبطت واحمة الخارجمة بالداخلة بطريقتين، الواحد: درب الغبارى، والآخر: درب عين أمور.

وفى الخارجة عدة معاهد ومناطق أثرية، أهمها معابد: هيبس والغويطة وقصر زيان والناضورة ودوش، وكلها مشيدة بالحجر وتغطى حدرانها النقوش، فضلاً عن بقايا الحصون والنقط العسكرية، وكانت الخارجة على أيام الفراعين على درجة كبيرة من الازدهار، غير أن إهمال العيون والآبار في العصر الروماني المتأخر وفي العصور الوسطى إنما تسبب في ردم الكثير منها، كما غطت غرود الرمال الزاحفة كثيرًا من حقولها وأرضها الصالحة للزراعة.

هذا ويرتبط بالواحة الخارحة حملة تمبيز (٩٢٥ - ٢٢ ٥ ق.م) التي أرسلها إلى سيرة، ويؤكد "هيرودوت" بأن كهنة أمون في سيرة يقولون: إنه حدث في اليوم الرابع لخروجهم من الخارحة، عندما استراحوا في منتصف النهار لتناول غذائهم، أرسل عليهم أمون غضبه، فقامت زويعة رملية شديدة ردمتهم جميعًا تحتها، ومايزال مصير هذا الجيش مرًا من أسرار الصحراء الغربية.

بقيت الإشارة إلى أن مدينة الخارجة كانت تسمى فى المصرية القديمية "هبت: (بمعنى المحراث)، وفى اليونانية "هيبس"، وفى العصور الإسلامية "مدينة الميمون بالواحات الخارجة"، ومدينة الخارجة الآن هى مقر محافظة الوادى الجديد(١).

<sup>(</sup>۱) الموسوحة المصرية ٢٣/١-٤٢٤، عمد بيومى مهران، مصر ٢٤٥/٢ - ٢٤٦، ٣٩٥ - ٣٩، ٣٦٦٢-٢٦٢، فوزى فهيم حاد، ليبيا فسى التاريخ، ص ٦٤. وانظر: أحمد فعسرى، الصحراء المصرية: حبانة البحوات في الواحة الخارجة، ترجمة عبد الرحمن عبد التواب- القاهرة، ١٩٨٩م. وكذا:

A. J. Arkell, A History of The Sudan from Earliest Times to 1820, London, 1961, p. 42 F.

A. Fakhry, Wadi El-Natrun, ASAE, XL, p. 837-848. =

المداخلة: وتقع على مبعدة ٢٠٠ كيلا غربى الواحة الخارحة، وكانت تسمى "كتمت" على أيام الفراعنة، وترتبط بالخارجة بدربين، كما أشرنا من قبل، درب عين أمور، ودرب الغبارى الذى تسير فوقه السيارات اليوم، كما يربطها بوادى النيل الدرب الطويل، الذى يخرج من بلدة "بلاط" إلى أسيوط، ويربطها بالفرانرة درب آخر كانت تقطعه بعض القوافل في أربعة أيام.

هذا وقد عثر في منطقة "أمهدا" على لوحة من الدولة الوسطى (حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م) ، وعلى لوحات من الأسرة الثامنة عشرة وعلى لوحات أيضًا في "بالاط" حيث توجد بقايا معبد من الدولة الحديثة، لم تبق منه سوى أحجار قليلة، كما عثر على بعض الآثار في "موط" عاصمة الواحة، هذا إلى حانب لوحتين هما الآن في متحف الأشوليان بأكسفورد، الواحدة من الأسرة الثانية والعشرين، والأخرى من الأسرة الخامسة والعشرين، وهناك في بلدة "القصر" آثار ومعبد للإله "تحوت" مازال أكثره أخت منازل البلدة، وعلى مبعدة ٢٠ كيلا من القصر يوجد معبد من أوائل العصر الروماني يسمى "دير الحجر".

المسرافي العاشرة و كانت تسمى "تا-إحت" (بمعنى أرض البقرة)، كما ذكرت في وثائق المصرية منذ الأسرة العاشرة، وكانت تسمى "تا-إحت" (بمعنى أرض البقرة)، كما ذكرت في وثائق من الدولة الحديثة، حيث كانت من بين المناطق التي تستخرج منها المعادن، وفي أعبار مهاجمة شعوب البحر بمصر على أيام "مرنبتاح" (١٢٢٤- ١٢١٤ ق.م) حيث استولوا على واحتى البحرية والفرافرة، وربما بدأ الهجوم على مصر من واحة الفرافرة، وقد سحل مرنبتاح هذه الحقيقة على نقوش الكرنك، حيث يقول: «لقد وصلوا إلى تبلال الواحة، واستولوا على إقليم الفرافرة (تا- حيث يقول: «لقد وصلوا إلى تبلال الواحة، واستولوا على إقليم الفرافرة (تا-

A.T Olmstead, History of the Persian Empire, وكذا Herodotus, III, 17 - 19: وكذا – Chicago, 1970, p. 89.

وفى الواحة قرية واحدة هى "قصر الفرافرة"، وكان بها حصن يرجع إلى بضم مثات من السنين تهدم الآن تمامًا، فضلاً عن بضم مقابر صخرية خالية من التقوش، وبقايا معبد رومانى عند "عين بسى"، كما توجد بعض آثار قديمة على مقربة ممن قصر الفرافرة، وإن لم يعثر فيها حتى الآن على أى أثر فرعوني(١٠).

عد البحوية: وكانت تدعى عند المصريين "زسزس"، وأحيانًا "الواحات الشمالية" أى "البحرية"، وهو اسمها الحالى في العربية، وكثيرًا ما أشار إليها الكتساب العرب باسم "واح البهنسا"، لأن البهنسا إنما كانت على رأس الدرب الرئيسي الموصل إلى البحرية من وادى النيل، وبدهي أن هناك دروبًا صحراوية أخرى بين البحرية وبين الغرافرة وسيوة ومريوط والفيوم، كما أن طريق السيارات الحالى بينها وبين القاهرة إنما يسير فوق أحد الدروب القديمة.

هذا وقد ذكسرت واحة البحرية في نصوص الدولة الوسطى، كما تحدثنا نصوص حرب التحرير ضد الهكسوس، أن ملك الهكسوس أرسل إلى أمير كوش حسن طريق الواحة البحرية - يطلب منه عونًا ضد "كاموزا"، وما أن علم كاموزا بللك، وكان في "ساكو" - وهي القيس الحالية شمال المنيا - حتى أرسل كتيبة من حيشه، احتلت الواحة البحرية، وقبضت على رسول الهكسوس.

هذا وقد عثر في الواحة على مقبرة حاكمها المدعو "أمنحتب"، وكان من أهل الواحة، كما كان حاكمها فيما بين أخريات الأسرة الثامنة عشرة، وأوائل الأسرة التاسعة عشرة، غير أن فئرة ازدهار البحرية إنما كان على أيام الأسرة السادسة والعشرين، عندما جعلها الملكان "إبريس" (٥٨٩ - ٥٧٠ ق.م) و"أحمس المتاني" (٥٧٠ - ٥٢٦ ق.م)، حصنًا أماميًا للدفاع عن وادى النيل، فزاد الاهتمسام بها،

<sup>(</sup>١) الموسوعة المصرية ٤٢٤/١ -٤٢٥، عمد ييومي مهران: مصر ٣٦٦٦-٣٦٧، وكذا

J.A. Wilson, The Libyans and the End of the Egyptian Empire, in AJSL, L1, 1935, p. 75-76

فحفرت الآبار، وزرعت الأرضين، وأنشئت الحصون، وبنيت المعابد التبي ماتزال بقايا في القصر وعين المفتلا، فضلاً عن المقابر الملونة بين بيوت بلدة الساويطي، وعلى مقربة منها، هذا إلى حانب المقبرة الجماعية لطائر الأبيس في قارة الفرارجي، ومعبد الإسكندر الأكبر في منطقة التباينة.

وأما الآثار الرومانية في الواحة البحرية فكثيرة، منها بقايا قرى وقبور وحصون، كما في منديشة والزبو وقرية العجوز وبلدة الحارة، وأما الآثار النصرانية فأهمها كنيسة الحيز، على مبعدة ٤٥ كيلا عن الباويطي، ويرجح أنها ترجع إلى القرن الخامس الميلادي(١).

سيوة: وتسمى أيضًا "واحة آمون"، وهى أقرب الواحات الخمس إلى حدود لبيا، كما أنها أقربها إلى شاطئ البحر المتوسط، وكانت تربطها عدة طرق صحراوية بالواحات البحرية وحغبوب، فضلاً عن السلوم والحمام وكرداسة والفيوم، وإن كان أهمها ما يربطها عدينة "مرسى مطروح"، وطوله ٣٠٧ كيلا، وهو الطريق الذي سلكه زوار سيوة في العصور القديمة من بلاد اليونان وغيرها، كما أنه الطريق الذي سلكه الإسكندر الأكبر عند زيارته الشهيرة لها في عام ٣٣٧ قبل الميلاد.

ولعل سبب زيارة الإسكندر لسيوة أنها كانت وقت ذاك ذات مركز خاص، حيث كانت مركز خاص، حيث كانت مركز نبوءة اشتهرت بصدق ما يصدر عن كهنتها، وكان الأغارقة يثقون . فيها ثقة كبيرة منذ القرن السابع قبل الميلاد، وعلى أية حال، فلقد سلك الإسكندر طريق الساحل الشمالي، حتى "مرسى مطروح" (بريتونيوم Paraetonium)، وهناك

<sup>(</sup>۱) الموسوعة المصرية ۲/۱ ٤٢٤، عمد بيومسى مهران، حركات التحرير في مصر القليمة، القناهرة ١٩٧٦م، ص١٩٢-١٩٤.

L.Habachi, ASAE, 53, 1955, p. 201-202 A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1961, p. 167-168. J. Vercoutter, Op. Cit, 142, (حَالَمُ T.G.H. James, CAH, II, Part I, 1973, p.291-292.

تلقى من برقة عرضًا بالتحالف معه فقبله، ثم ابّعه حنوبًا إلى سيوة -حيث معبد آمون-فاستقبله كاهن المعبد على أنه "ابن آمون"، وما كان فى وسعه أن يفعل غير ذلك، لأن الإسكندر وفد إليه باعتباره فرعونًا، وليس هناك ما يعرف ما حدث بين الإسكندر ووحى الإله آمون، وربما طمأنه على تحقيق آماله فى سيادة العالم، وعلى أية حال، فلقد تركت هذه الزيارة أثرًا كبيرًا فى نفس الإسكندر حتى يوم وفاته فى ١٣ يونية عام ٣٢٣ ق.م.

ولعل أقدم وأشهر أثر في الواحة هو "معبد آمون" المشيد بالحجر فوق صخرة "أغورمي" فهو يرجع إلى عهد "أحمس الثاني" (٥٧٠ – ٢٦ ه ق.م)، وهناك أيضًا أجزاء من معبد آخر لآمون عند سفح صخرة أغورمي يرجع إلى أيام "نختنبو" من الأسرة الثلاثين، هذا إلى جانب عدة مقابر أهمها مقبرة "سسي – آمون" وهي أهم مقبرة في الصحراء الغربية كلها، وترجع إلى العصر البطلمي. كما توجد في الواحة عدة مناطق أثرية أخرى، لعل أهمها في خميسة وأبو شروف وأبو العواف والزيتون.

هذا ومن أشهر القصص التي تتصل بتاريخ سيوة، تلك القصة التي رواها "هيرودوت" (٤٨٤ - ٤٣٠ ق.م) عن حيش قمبيز، وقد أشرنا إليها من قبل، وقد حاء ذكر سيوة في كتابات العرب تحت اسم "سنترية"، فكانوا يذكرون "مدينة سنترية التي يتحدث أهلها اللغة السيوية"، وهي إحدى لهجات لغة البربر، وإن كان أكثر السكان يتكلمون باللغة العربية الآن(١).

وأما أهم المدن والمناطق الأثرية في الصحراء الغربية فهي: 
١ - أبو صير مريوط: وتقع على مبعدة ٤٧ كيلا غربى الإسكندرية، قريبًا من 
بلدة "برج العرب" في مريوط، وكانت مزدهرة في العصر المتأخر من تاريخ مصر

<sup>(</sup>۱) الموسوعة المصرية ١/٥٢٥-٤٢٧، و.و. تــارن، الإسكندر الأكبر، ترجمة زكبي على، القــاهرة ١٩٦٣م، ص ٨٠-٨١، وانظر: أحمد فعرى، واحة سيوة، ترجمة حاب الله على حــاب الله، مراجعة محمد جمــال مختار -- القاهرة ٩٩٣٠.

I. Nosey, Alexander and the Oracle of Amoon, 1953, p.57-98.A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, p. 35 - 44, 84 - 98.

الفرعونية وفى عصور البطالمة والرومان، كانوا يسمونها "تابوزيريس ماحنا"، وتحد زالت الآن أكثر بقايا المدينة القديمة، ولم يبق منها فبى حالمة حيدة سوى السور الخارجي للمعبد، المشيد فوق ربوة مرتفعة (١).

- الله المعبد الوحى الذى زاره الإسكندر -كما أهرن، الذى اشتهر فى التاريخ باسم "معبد الوحى" الذى زاره الإسكندر -كما أشرنا من قبل- وهو مشيد بالحجر فوق صخرة ترتفع بين الحقول والنخيل، وهو الآن بين أطلال قرية أغورمى القديمة التى كانت أشبه بحصن فوق هذه العسخرة، ولم يتركها أهلها إلا بعد عام ١٩٢٧، وهناك على مقربة من صخرة أغورمى معبد آخر، لم يبق منه إلا حدار واحد قائم فى مكانه، وحوله بعض الأحجار يسميه الناس "معبد أمون"، ولكن اسمه الصحيح "معبد أم عبيدة" (١٩٤٠).
- الأول" (٣٨٠ ٣٤٣ ق. م) -مؤسس الأسرة الثلاثين (٣٨٠ ٣٤٣ ق. م) الأول" (٣٨٠ ٣٤٣ ق. م) غير أن هذا المعبد لم يبق منه في مكانه الأصلى إلا جدار واحد، عليه نقوش، وحوله بعض الاحجار، ومن أسف أن جزءًا كبيرًا من هذا المعبد كان قائمًا حتى أخريات القرن الماضى، حتى قام أحد مأمورى الواحة بنسفه ليأخذ أحجاره ليبنى لنفسه بها بيتًا.

وكان هذا المعبد أحد المعبدين اللذين زارهما الإسكندر الأكبر (٣٥٦ -٣٢٣ ق.م) في عام ٣٣٢ قبل الميلاد، ويطلق عليه الناس هناك اسم "معبد أمون" وهمو غير معبد الوحى الشهير والقريب منهم وقد أشرنا إليه، عند الحديث عن واحة سيوة (٢٠).

2 - الباويطى : أهم مدن الواحة البحرية وعاصمتها، وهي مشيدة فسوق حمزء من حيانات العاصمة القديمة لهذه الواحة، وقد عثر تحت منازلها، وحول بيوتها، على

<sup>(</sup>۱) الموسوعة المصرية ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرسوعة المصرية ١/ ١٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>τη</sup> الموسوعة المصرية ١١٨/١ - ١١٩.

عدد كبير من الجبانات والمقابر التى يرجع تاريخ بعضها إلى أيام الأسرة السادسة والعشرين (١٦٤ - ٧٥ ق.م) وكلها منحرتة فى الصخر، وحدرانها مغطاء بنقوش ملونة، وعليها من المناظر الدينية ما يشبه تلك التى وحدت على حدران مقابر ذلك العهد فى وادى النيل، كما عثر حولها على كثير من حبانات العصر البطلمي والروماني.

وأما اسم "الباريطي" الحالى، فنسبة إلى أحد الأولياء، هـ و الشبخ الباويطي، وأصله من قرية "باويط"(١).

2 - الحسين : (واح الحيز) - وتقع على مبعدة ٤٧ كيلا جنربى بلدة "الباويطى" عاصمة الواحة البحرية، وبها بقايا حصون وجبانات قديمة، وخرائب منازل كبيرة، ومقابر منحوتة في الصحر، وأشهر هذه الآنار كنيسة ترجع إلى القرن الخامس الميلادي، وكانت باسم الشهيد "جورجيوس" (ماري جرجس)، وتتكون من طابقين.

ورغم أن هذه المنطقة إنما كانت عامرة بسكانه في العصور الفرعونية: غير أن جميع آثارها إنما ترجع إلى العصر الروماني، وأكبر الظن أن هذه المنطقة إنما كانت الواحة الرابعة بين الواحات السبع في الصحراء الغربية، وهي التي حاء ذكرها في نصوص معبد إدفو، والذي بني في العهد البطلمي، في الفيرة (٢٣٧ - ٥٧ ق.م) كما أشرنا من قبل.

<sup>(</sup>۱) باويط: قرية تقع غربى مدينة ديروط، بمحافظة أسيوط، على حافة الصحراء الغربية وبها أطلال دير باويط الذي أنشأه الأنبا "باعوم" في القرن الرابع الميلادي، وزاد فيه الأنبا "أبوللون"، ورجمت كنيست في آحر القرن الخامس، وزادت شهرته على أيام الإمبراطور "حستيان" (۷۲۷ – ٥٦٥ م) ثم حرب عسام ١١٦٠ (الموسوعة المصرية ١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق؛ ص ١٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفس المرجع السابق، ص ۲۲۳.

- " برج العرب : ويقع على مبعدة ٥٠ كيلا غربى الإسكندرية، على مقربة من الميناء القديم لبحيرة مريوط، وعلى مبعدة ٣ كيلا من شاطئ البحر المتوسط، ويطلق اسمها الآن على آثار "أبو صير" القريبة منها، وهي مركز هـ ' , دارة المنطقة، وبها محطة تجارب زراعية لمحاصيل وأشحار الصحراء، هذا فضلاً عن شهرتها بوفرة زهورها ونباتاتها البرية وجمالها في أيام الربيع (١).
- ٧ ديو الحجو : وتقع على مبعدة ٢٠ كيلا عن بلدة القصر بالواحات الداخلة، وكانت تسمى "إست إعج" بمعنى "مكان القمر"، وبها معبد رومانى من عهد الإمبراطور نيرون (٥٤ ١٦٨٩م) أتمه "فسباسيان" (٦٩ ٢٩٩م) و"تيتئوس" (٢٩ ٨١٩م)، وهو مكرس للإله "أمون رع"، ويتوسط منطقة أثربة من أهم مناطق الواحات الداخلة، حيث نجد من بينها خرائب بعض القرى، وأبرج الحمام، والجبانات الأثرية، وبعض المقابر الملونة، في قارة المزوقة.

هذا وقد شيد "معبد دير الحجر" بالحجر الرملي، وجدراته مغطاة بالنقوش، ولكن البهو الأمامي والسور الخارجي وبعض مساكن الكهنة إنما قد شيدت بقوالب اللبن، ورغم أن المعبد مهدم الآن، فماتزال أكثر عناصره المعمارية على مقربة من مكانه(٢).

٨- زاوية أم الوخم: وتقع على مبعدة ٢٥ كيلا من مرسى مطروح (بريتونيوم القديمة) وعلى مبعدة ١٠ كيلا من بلدة القصر، وكانت تدعى في العصر اليوناني الروماني "أبيس" وهي ميناء على البحر، وقد شيد بها الفرعون "رعمسيس الثاني" (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م) معبدًا ماتزل تحيط به بعض الحياكل من نفس العصر، كما عثر أثناء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م) على بعض اللوحات من

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة المصرية 1/ ٢٤٢ - ٢٤٢.

عصر الملك "رعمسيس الناني" نفسه، هذا فضلاً عن حصن يرجع إلى عصر الملك ففسه (١).

- ٩ .. العلمسين: وتقع على مبعدة ١٠٠ كيلا غربى الإسكندرية، على شاطئ بحيرة مرسى مريوط في شمال منخفض القطارة، وعلى سكة حديد (الإسكندرية مرسى مطروح)، وقد أقام فيها الفرعون "رعمسيس الثانى" حصنًا، شيد في داخله معبدًا، ظهرت بعض أحجاره المكتوبة عند عمل الخنادق وإقامة التحصينات قبل معركة العلمين، والتي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، بين الألمان بقيادة "إروين رومل" (١٨٩١-١٩٤٤م) وبين الإنجليز بقبادة "اللورد برنارد لو مونتجمري" في ١، ٢ فبراير عام ١٩٤٢م، حيث انتصر الإنجليز في المعركة، وقد أقيم في مكان المعركة متحف صغير، وحبانات تضم رفت القتلي مسن الجنود والإنجليز والألمان والإيطالين (٢).
- 1 المقصعو: وهى واحدة من أهم بلاد الواحدات الأربع (الباويطى والعجوز والحارة)، وقد شيدت فوق العاصمة القديمة للواحة البحرية على أيام النراعين، كما شيد فيها الملك "إبريس" (واح ايب رع ٥٨٥ ٥٧٥ ق.م) من الأسرة السادسة والعشرين، ثم زاد فيه خليفته "أمازيس" (أحمس الثاني ٥٧٠ ٥٧٦ ق.م)، والذي بني هياكل ومعابد أخرى هناك، ومانزال أجزاء من معبد "إبريس" باقية في وسط البلد.

هذا وقد أقيم في العصر الروماني "قنوس نصر" كبير، كنان في حالة جيدة نسبيًا حتى أخريات الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، ثم هدمه الأهلون

<sup>(</sup>۱) مصر ۳/ ۳۱۵، مصر ۳/ ۳۱۵، مصر والعالم الخارجي في عصر رحمسيس الثالث ص ۱۱۹، الموسودا R O. Faulkner, JEA, 33, 1947, p. 38.

<sup>(</sup>۲) الموسوعة المصرية ۱/ ۳۰۹ - ۳۱۰ محمد ييومي مهران: الرجع السابق ص ۱۲۰ مصر ۲۰۱۳، و كذا (۲. مصر ۲۰۱۳) R. O Faulkner, Op. Cit., p: 38.

واستخدموا حجارته في مبانيهم الحديثة، غير أن آثـاره مـازالت باتيـة حتـى الآن، هـذا وتوجد حول بلده القصر حبانات كثيرة، فضلاً عن مقابر تحتوى على عدة نقوش (١٠).

١١ ـ قتصو الغويطة: وهو اسم معبد في الواحدات الخارجة، وربما كمات أقدم المعابد هنداك، والمعبد ما يزال يحتفظ بسوره الخارجي، ورغم وجود أسماء "بطليموس الثالث" (٢٤٦ - ٢٢١ ق.م) و"بطليموس الرابع" (٢٢١ - ٢٠٠ ق.م)
 ق.م) و"بطليموس العاشر"، غير أن تأسيسه إنما يرجع إلى عصور أقدم.

هذا ويقوم في وسط "معبد قصر الغويطة"، معبد من الحجر غطيت حدرانه بالنقوش، وإن كانت بقايا المنازل مازالت تملأ ما حوله، وتغطى الأتربة أكثر أجزائه، ولم يهتم أحد بتنظيفه والكشف عما فيه حتى الآن، كما توحد حوله بعض الجبانات التي لم تحفر بعد.

۱۹۰ عصور هوش : وهو معبد في حنوبي الواحات الخارجة، في وسط منطقة دوش، التي تكاد تكون واحة قائمة بذاتها في هذه المنطقة الصحراوية، وما زالت أكثر أجزاء المعبد مطمورة تحت الرمال، ونقرأ بين نقوشه الظاهرة فوق الرمال اسم الإمبراطور "تراحان" (۹۸ – ۱۱۷ م)، كما نقرأ أيضًا في النص اليوناني المسطر فوق السطح: أنه أقيم لعبادة الآلهة "إيزة" و"سرابيس"، وأن حفل تكريسه إنما كان في عام ۱۱۷م (أول بشنس، ويوافق ۲۲ أبريل عام ۱۱۷م).

وكانت المنطقة تسمى فى العصر الرومانى "كسيس"، وقد عثر على مقربة من المعبد فى أخريات القرن التاسع عشر الميلادى على مجموعة من أوراق البردى، أثبتت أنه كان يقيم بها فى القرن الرابع الميلادى بعض العائلات النصرانية التى كانت تعنسى بمأمر أبناء دينها، مما كانوا يتعرضون للاضطهاد الرومان بسبب تمسحهم بعقيدتهم، فينفون إلى هذا المكان النائى فى الواحات الخارجة (١).

۳۲٦ /۱ الموسوعة المصرية ١/ ٣٢٦ .

"اس فتصور زيان: كانت منطقة قصر زيان تدعى فى العصر الرومانى "تشه نيريس"، وأما قصر زيان هذا، فهو الآن قرية صغيرة حنوبى مدينة الخارجة بالراحات الخارجة، بها معبد صغير لعبادة "أمول هيهس" (هيبس اسم مدبنة الخارجة فى العصور الفرعونية)، وهو معبد صغير مشيد بالحجر، وحوله سور ضارحى من اللبن، وعلى حدرانه نقوش تمثل تقديم القرابين للألهة، وعلى العتب العلى عنوق مدخه نقش باللغة اليونانية.

هذا وقد حدد المعبد في عهد الإمبراطور "أنطونيسوس ببسوس" (١٣٨٠ - ١٣٨١)، وتم تكريس المعبد في ١٨ مسرى من العام الثالث من حكم الإمبراطور (بيوس)، ويوافق ١١ أغسطس عام ١٤٠م(٢).

11 - مرسس مطروح: وكانت تدعى عند الأغارقة والرومان "براتنيوم" (بريتونيم - بارايتونيوم - Paraetonium)، وهى الآن عاصمة محافظة مرسى مطروح، وأهم موانى شاطئ البحر المتوسط غربى الإسكندرية، وكانت لها شهرة كبيرة فى العصور القديمة بسبب مينائها العبالح لرسو السفى. ولأنها عاصمة إقليم "مرمويكا"، فضلاص عن أنها إنما كانت على رأس درب التوافل إلى واحة سيوة، التى كانت لها أهمية كبيرة فى العصور القديمة.

هذا وقد عثر على كثير من الآثار حول "مرسى مطروح"، كما أن تاريخ بعض الجبانات التى حولها إنما ترجع إلى عصور موغلة فى الفدم، وإن لم يبق من معابدها القديمة شىء، كما لم يبق من كنيستها القديمة إلا أطلال، نجد بعض أجزاء من أسمديها وزخارفها ملقاة على شاطئ البحر المتوسط، ولعل من أهم ما عثر عليه فيها تمتال الراعى الصالح، وهو الآن فى المتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية.

(١) الموسوعة المصرية ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) المرسوعة المصرية ١/ ٣٢٨ – ٣٢٩.

هذا وكثيرًا ما نقراً أن الملكة "كليوباترا السابعة" (٥١ - ٣٠ ق.م) بنت لها قصرًا في مرسى مطروح، وأنها كانت تمرح هناك مع "مارك أنطونيو" (٨٣ - ٣٠ ق.م)، غير أن الحقيقية أن اسم "كليوباترا" لم يرتبط بمرسى مطروح، إلا فيما رواه التاريخ من أنها عندما أدركت أن الهزيمة تكاد تلحق بانطونيوس في موقعة أكيوم البحرية في غرب اليونان في سبتمبر من عام ٣١ ق.م، حتى انسبت بأسطولها إلى البحدية ثم سرعان ما ترك "أنطونيوس" المعركة، وتبعها في إحدى السفن، ورغم استيائها من تصرفه هذا، فقد سمحت له بالصعود إلى سفينتها، ثم اتجهت إلى ميناء مطروح، حيث تركته هناك، واتجهت بمفردها إلى الإسكندرية لتعد عدتها للحولة القادمة مع "أكتافيوس" (أغسطس فيما بعد ٢٧ ق.م - ١٤م) الذي سرعان ما لحق بهما في الإسكندرية، ودخلها في أول أغسطس عام ٣٠ ق.م، ثم انتحر "أنطونيوس" ثم وحدت كليوباترا بعد ذلك ميتة في قصرها -سواء منتحرة، كما هو الشائع، أو بهعل "أكتافيوس" كما يشك بعض الكتاب.

وآيا ما كان الأمر، فلقد قلت أهمية "مرسى مطروح" فسى العصور الرسطى، ولكنها أندت تنتعش قبيل الحرب العالمية الثانية، وقد تخرب أكثرها أثناء الحرب، ولكنها نهضت مرة أحرى وأصبحت أكبر وأهم مما كانت عليه، إذ أصبحت منذ سنوات مصيفًا هامًا، نظرًا لما تمتاز به هذه المنطقة من شاطئ حيد، ومناخ ممتاز، ومناظر طبيعية خلابة (١).

10 - مريسوط: وكانت تدعى فى اليونانية "مريوتيس" نسبة إلى عاصمتها "ماريا" - وتقع مكان الهوارية" على مبعدة ٤٠ كيلا جنوب غرب الإسكندرية، قريبًا من "سيدى كرير" - وطبقًا لما جاء فى "هيرودوت" فقد أقام بها "بسماتيك الأول" (٦٦٤ - ٦١٠ ق.م) حامية -كما أقام أخرى فى "دفناى" - وهى كوم دفنة، على

<sup>(</sup>۱) المرسوطة المديرية ٢١٥/١ -٣٦٦، مصطفى العبادى، مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي، القاهرة (١) Strabo, XVII, 797 - 798.

مبعدة ١٥ كيلا من القنطرة، وثالثة في "إليفانتين" (جزيرة أسوان) - هذا ويطلق الآن اسم "مريوط" على المنطقة الممتدة غربي مدينة الإسكندرية، وحتى بلدة العميد، على شاطئ البحر المتوسط. وترجع شهرتها الكبيرة في التماريخ إلى وحود بحيرة عذبية بها (بحيرة مربوط) على مقربة مسن الشاطئ كانت تغذيها بالمياه العذبية قناة من النيل، وكانت الكروم تزرع على شواطنها، وفي جزرها، وكان لنبيذها الجيد شبرة على أيسام الفراعين والأغارقة والرومان، وقد أقام فيها عظماء الرومان منازل جميلة، وكانوا يماتون إليها من "روما" لقضاء بعض الوقت فيها.

غير أن المنطقة سرعان ما تعرضت للتدهور، خاصة بعد أن قطع الإنجليز في أيام الحملة الفرنسية (١٧٩٨ - ١٨٠١م) الجسر الذي بينها وبين الشاطئ لعسزل الإسكندرية، فأغرقت مياه البحر المتوسط كثيرًا من القرى، وأحالت حزءًا كبيرًا منها إلى مستنقعات وملاحات، وعلى الرغم مما قامت به الحكومة المصرية منذ أيام "محمد على" (١٧٦٩ - ١٨٤٩م) والى مصر (١٨٠٥ - ١٨٤٩م) وحتى الآن من إصلاحات، فإن منطقة مربوط لم تعد إلى ما كانت عليه في العصور القليمة.

هذا وقد اشتهرت مريوط بمناطق بعضها يرجع إلى العصور الفرعونية، وبعضها الآخر إلى أيام اليونان والرومان، وأهمها "منطقة أبو صير" -وقد تحدثنا عنها من قبل و"الغربانيات"، على مقربة من برج العرب، وقد أقام فيها "رعميس الثانى" حصنًا، واشتهرت في القرون الأولى من تاريخ النصرانية بكنيسة القديسة مينا، وكانت من أشهر الكنائس وقتذاك، وكان يحج إليها النصارى من جميع بلاد حوض البحر المتوسط، ومكانها الآن المنطقة الأثرية المعروفة باسم "أبو مينا" حنوبي بهيج، حيث نجد فيها الكنيسة الفحمة، والأديرة التي كانت تحيط بها(١).

وأما سبكان مريوط في العصور الفرعونيــة فهم "التحنو"، وقد ورد اسمهم في

<sup>(</sup>۱) محمد ييومي مهران، مصر ۱۹۲۳، للوسوعة المصرية ۲۹۷/۱ – ۳۹۹، وكذا

R.O. Faulkner, Op. Cit, p. 38; Herodotus, II, 154, 164; M.E. Gyles, Pharaonic Policies and Administration, 663 - 323 B.C., 1959, p. 20 - 23.

كثير من النصوص المصرية، وعلى أية حال، فإن اسم "تحنر" إنما يدل في أقدم العصور على اسم مكان، ويدل على أقرب الجهات إلى مصر من ناحية الغرب، ثم تغيرت دلالته فأصبح يطلق على اسم الأقوام الذين سكنوا غرب مصر، ولكن بمرور الزمن أصبح هذا اللفظ لكثرة تداوله يدل على الليبين عمومًا(١).

17. مسوط: يذهب بعض الباحثين إلى أن اسم "مسوط" -عاصمة الواحسات الداخلة - مأخوذ من اسم المعبودة "موت" زوج المعبود "آمون"، غير أن هذا الاسم لم يرد على أى أثر حتى الآن، حتى يمكن قبول هذا الرأى، وعلى أية حال، فهى مدينة قديمة منذ العصور الفرعونية، وعلى حافة مساكنها ماتزال تقوم أجزاء من الأسوار الضخمة التي كانت تحيط بالمدينة القديمة، وفي وسطها معبد مازالت بعض أحجاره قائمة حتى الآن.

هذا وقد عثر فيها على كثير من اللوحات القديمة، لعمل أهمهما لوحمة الداخلة الشهيرة، التي يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية والعشمرين (حوالي ٩٤٥ – ٧٣٠ ق.م)، والتي نعرف منها بعض التفاصيل عن ملكية العيون في ذلك العهد(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر عن التحنو (عمد يومي مهران، المغرب القديم، الإسكندرية ١٩٩٠م، ص ٢٩ - ١٦، وكذا A. Fakhry, Bahrid Oasis, I, Cairo, 1942, p. 5-7 وكذا JEA, 12, p. 163

A.H.Gardiner, Onom., I., Oxford, 1947, p. 17 - 19 وكذا ASAE, 27, p. 108)

"إبريس" (٥٨٩ - ٥٧٠ ق.م)، غير أن بناءه وتقوش جدرانه لم يتما إلا فى عهد الأسرة السابعة والعشرين (٥٢٥ - ٤٠٤ ق.م)، ومن ثم فقمد وجد اسم "دارا الأول" (٢١٥ - ٤٨٦ ق.م) على جدرانه.

هذا ويقع المعبد الحالى على مبعدة ٣ كيلا من منازل مدينة الخارحة، ولكنه في العصور القديمة كان قائمًا في وسط المدينة القديمة، وهو مكرس لعبادة "آسون رع" معبود طيبة، وعلى حدرانه نقوش هامة حدًا، وخاصة تلك التي في قدس الأقداس، وفي هيكل أوزير المشيد فوقه، ويرجع الجزء الأمامي من المعبد إلى عهد الملك "نختنبو الأول" (٣٨٠ – ٣٦٣ ق.م) -موسس الأسرة الثلاثين- وأمام المعبد كانت هناك بحيرة مازال رصيفها باقيًا حتى الآن، وعلى حوانب صرحه الخارجي المشيد بالحجر بعض المراسيم باللغة اليونانية، أهمها مرسوم الإمبراطور "حالبا" (٦٨ – ٢٩٩) وقد سحل عليه إصلاحاته في نظام الإدارة وجباية الضرائب في البلاد جميعًا، وليس في الخارجة وحدها، كما يظن البعض، وقد سحل في هذا المعبد لإعلان أهل الخارجة بها.

هذا وقد تهدمت أجزاء كثيرة من هذا المعبد على مر العصور، وتم ترميمه قبل الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨م)، وتمت صيانة بعض أجزائه فيما بين عامى الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨م)، وتمت صيانة، وإلى الحفائر في المنطقة المحيطة به (١).

<sup>(</sup>١) الموسوعة المصرية ١/ ٤١٩ – ٤٢٠.

### الراجع الختارة

#### أولاً: المراجع العربية

الدكتور أحمد فعرى : مصر الفرعونية القاهرة ١٩٧١ الدكتور أحمد فخرى : الأهرامات المصرية القاهرة ١٩٦٣ الدكتور أحمد فخرى: واحة سيوة-ترجمة الدكتور جاب الله على جاب الله القـــاهرة ١٩٩٣ الدكتور أخمد فحرى: حبانة البحسوات فسي الواحمة الخارجة- ترجمة عبد الرحمن عبد التواب. القسساهرة ١٩٨٩ الدكتور أحمم محمود صابون : دراسة تاريخية للإقليم الثالث (نخن- نخب) ودوره السياسي والحضاري حتى الاسكندرية ١٩٨٥ بداية الدولة الحديثة (رسالة دكتوراه بإشرافي) الدكتور حسن السعدى: حكام الأقاليم في مصر الفرعونية (رسالة ماجستير بإشرافي) الاسكندرية١٩٨٣ الدكتور سامي جبرة : ني رحاب المعبود توت القاهرة ١٩٧٤ -7 الدكتور سليم حسس : أقسمام مصر الجغرافيسة فسي -1 العهد الفرعوني القاهرة ١٩٤٤ الدكتور سيد توفيق: أهم آثار الأقصر الفرعونية القاهرة ١٩٨٢ ١٠- الدكتور شكري حسين القنتيري: تانيس فسي العصر أسوان ۱۹۹۷ البوبسطي الدكتور ضحى محمود مصطفى : دراسة تاريخية وأثرية

لمنطقة مدينة هابو (رسالة دكتوراه بإشرافي)

الاسكندرية ١٩٨٥

- ۱۲- الدكتور عبد الحليم نور الدين: مواقع ومتاحف الآثار القسساهرة ١٩٩٨
   المصرية
- ١٩٨٠ الدكتور عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها القــــاهـرة ١٩٨٠
- ١٤- الدكتور عبد الفتاح وهيبة: مصر والعالم القديم الإسكندرية د١٩٧٠
- ۱۵ الدكتور عبد الواحد عبد السلام إبراهيم: الإقليم الخامس
   من أقاليم مصر العليا (رسالة دكتوراه بإشرافي)
- ۱٦ الدكتور على عبد الهادى الإمبابى: دراسة تاريخية للإقليم
   الثالث فى مصر السفلى حتى نهاية الدولة الحديثة (رسالة
   دكتوراه بإشرافي)
- ۱۷ الدكتور محمد بيومى مهران: حركات التحرير في مصر
   القديمة
- ١٨ الدكتور محمد بيومي مهران : إخناتون: عصره ودعوته الإسكندرية ١٩٧٩
- ١٩٨٨ الدكتور محمد بيومى مهران : مصر الجزء الأول
- ٠٠- الدكتور محمد بيومي مهران: مصر الجزء الثاني الإسكندرية ١٩٨٨
- ٢١- الدكتور محمد بيومي مهران: مصر الجزء الثالث الإسكندرية ١٩٨٨
- ۲۲ الدكتور محمد بيومى مهران: الحضارة المصرية القديمة الجزء الأول
   ۱۹۸۹ الإسكندرية ۱۹۸۹
- ۲۳ الدكتور محمد بيومى مهران: الحضارة المصرية القديمة الجنوء الثانى
   الإسكندرية ١٩٨٩
- ٢٤- محمد رمزي: القاموس الجغراني للبلاد المصرية (٦ أحزاء) القسماهرة ١٩٩٤

القساهسرة ١٩٨٢ ٢٥- الدكتور عمد عبد القادر: آثار الأقصر ٧٦- الدكتور عمود الزراعي الصاوى الحمراوى: الإقليم الرابع عشر من أقاليم مصر العليا حتى نهاية الدولة الوسطى الإسكندرية ١٩٩٠ (رسالة ماجستير بإشرافي) ٧٧- الدكتور محمود عمر محمد سليم: بوبسطة - تاريخها وتطورها، حتى نهاية عصر الاضمحلال الثاني الزقازيق ١٩٨٤ ٧٨- الدكتور محمود عمر محمد سليم: تاريخ بوبسطة خلال النزقيازييق ١٩٨٩ الدولة الحديثة ٧٩- الدكتور بحدى إسماعيل عبد العال: الإقليم التاسع من أقاليم الدلتا 1997 ----القياهيرة ١٩٧٠ ٣٠- الدكتور محيى الدين عبد اللطيف إبراهيم : كوم أمبو ٣١- الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القديمة وآثارهــا - الجنزه القساهسرة ١٩٧٣ الأول القساهسرة ١٩٨٢ ٣٢- موسوعة سيناء - الهيئة المصرية العامة للكتاب

#### ثانيًا : المراجع المترجمة إلى اللغة العربية :

۳۳- المن حاردنر: مصر الفراعنة - ترجمة الدكتور نجيب مينائيل، ومراجعة الدكتور عبد المنعم أبو بكر القاهدرة ١٩٧٣ - حيمس بيكى: الآثار المصرية في وادى النيل (٤ أحزاء) - ترجمة لبيب حبثى وشفيق فرياد - مراجعة الدكتور محمد القساهرة ١٩٦٣ - جمال الدين غنار

### ثالثًا: المراجع الأجنبية

- 35- Abd El-Latif, (M.E.), Aspects of Egyptians Kingship, according to the Inscriptions of the Temple of Edfu, Cairo, 1966.
- 36- Adams, (B.), Ancient Herakonpolis, Warminster, 1974.
- 37- Amelineau (E.), Les Nouvelles Fouilles d'Abydos, 3 vols, Paris, 1899 1905.
- 38- Amelineau, (E.), La Géographie de l'Egypte à l'Epoque Copte, Paris, 1895.
- 39- Badawy, (A.), Memphis, Le Caire, 1948.
- 40- Ball, (J.), Egypt in the Classical Geographers, Cairo, 1942.
- 41- Ball. (J.), Contributions to the Geography of Egypt, Cairo, 1952.
- 42- Barguet, (P.), Le Temple D'Amoun-Rê à Karnak, Le Caire, 1962.
- 43- Barguet. (p.), Youssef (A.A.) et Dewachter, (M.), Le Temple d'Amada, Cahier, III, Texter, Le Caire, 1967.
- 44- Brunton, (G.), The Dating of the Cemetry at Kom El-Hisny, ASAE, XLVI, 1946.
- 45. Brunton, (G.), The Predynastic Town-site at Hierakonpolis.
- 46- Cerny, (J.), Ancient Egyptian Religionm, London, 1952.
- 47- Cerney, (J.), The Inscriptions of Sinai, I, II, London, 1952.
- 48- Clarke, (S.), El-Kab, The Great Wall, JEA, III, 1916, VII, 1929.
- 49- Coulson, (W.), Naukraits Project, London, 1983.
- 50- Daressy, (G.), A Travers le Coms du Delta "Zaouiet-Rozin, Kom Manous, ASAE, XII, 1912.
- 51- Daressy, (G.), Le Nome de Hours, ASAE, XIII, 1914.
- 52- Daressy, (G.), Rapport sur Kom El-Hism, ASAE, IV, 1903.
- 53- Daressy, (G.), Les Carrieres de Geblein et le roi Semendes, Rec. Trav., 10, 1888.
- 54 Davies, (N.G.), The Rock Tombs of El-Amarna, vols, 1-IV, London, 1903, 1905, 1908.

- 10 Daum 15. (F). La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 1955
- 16. De Rouge (L), Géographie Ancienne de la Basse Egypte, Paris,
- " Dercham, (P.), El-Kab, I, Bruxelles, 1971.
- Driton (E.) et Vandier, L'Egypte, Paris, 1962.
- 13. Figar, (C.C.), Tombs at Kom Abu-Billou, ASAE, VII, 1906.
- \*\* F. Igar, (C.C.), Inscribed Stones at Kom Frin and Kom Barnougi, ASAF, XI, 1911.
- 51- El-Sawa (A.), Ecavations at Tell-Basta, Prague, 1979.
- \* Fakory, (A.), Wadi El-Natron, ASAE, XLI, 1941.
- 63- Fakhey, (A), Siwa Oasis, Cairo, 1944.
- 1- Iakhiy, (A), The Oassis of Egypt, I-II, Cairo, 1973.
- 55. Faulkner. (R.O.), Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1976.
- 65- Frankofrt, (H.), Ancient Egyptian Religion, N.Y., 1961.
- 67- Gardiner, (A.H.), Horus, The Behdetite, JEA, XXX, 1944.
- 68- Gardiner, (A.H.), Ancient Egyptian Onomastica, 3vols, Oxford, 1947.
- 69- Gardiner, (A.H.), Egypt of Pharaohs, Oxford, 1961.
- 70- Gardiner, (A.H.), and Bell, (I.H.) The Name of the Lake Moeris, JEA, 29, 1943.
- 71- Gauthier, (H.), Stelea Funeraires de Kom Abu-Billou, ASAE, XXI, 1921.
- 72- Gauthier, (H.), Dictionaire des Noms Géographiques contenus dans les textes hieroglyphiques, 7 vols, Le Caire, 1925 - 1931.
- 73- Griffith, (F.), The Inscriptions of Suit and Der Rifeh, London, 1889.
- 74- Griffith, (F.), Beni Hassan, 4 vols, London, 1893 1900.
- 75- Gyles, (M.E.), Pharaonic Policies and Administration, 663-323 B.C., 1959.
- 76- Habachi, (L.), Tell Basta, ASAE, 22, 1957.

- 77- Habachi, (L.), The House of Life of Bubastis, cdF, 46, 1971.
- 78- Hamada (A.) and El-Amir (M.), Excavations at Kom El-Hisn, ASAE, XLVI, 1946.
- 79- Hamada(A.) and Farid(Sh.), Excavations at Kom El-Hisn, ASAE 48, 1948, 50, 1950
- 80- Hamza, (M.), Excavations of the Department of Antiquities at Qantir, ASAE, 30, 1930.
- 81- Hassan, (S.), The Great Sphinx and its Secrets, Cairo, 1953.
- Hassan, (S.), The Sphinx, its History in the Light of Recent Excavations, Cairo, 1949.
- 83- Hayes, (W.), The Scepter of Egypt, I-II, N.Y., 1953, 1959.
- 84- Hayes, (W.), The Coptes Decree, JEA, XXXII, 1946.
- 85- James, (P.), The Nile Valley Final Paleothic and External Relations, London, 1983.
- 86- Kees, (H.), Ancient Egypt, London, 1961.
- 87- Kees, (H.) Bubastis, OLZ, 53, 1958.
- 88- Lacau, (P.) et Chevrier (H.), Une Chappelle de Sesostris I à Karnak, ASAE, LVI, 1956.
- 89- Lichtheim, (M.), Ancient Egyptian Literature, I-II, USA, 1975.
- 90- Lort, (V.), Horus, Le Faucon, BIFAO, III, 1903.
- 91- Mackengie, (D.), Egyptian Myth and Legend, N.Y., 1978.
- 92- MacQuitty, (W.), Island of Isis, Philae, The Temple of the Nile, London, 1976.
- 93- Mariette, (A.), Abydos, 2 vols, Paris, 1889.
- 94- Mariette, (A.), Denderah, 4 vols, Paris, 1873
- 95- Mariette, (A.), Karnak, Leipzig, 1875.
- 96- Mercer, (S.A.B.), Horus, Royal God of Egypt, Massachistis, 1942.
- 97- Mercer, (S.A.B.), The Tell-El Amarna Tablets, Toronto, 1939.
- 98 Mond, (R.) and Myers (O.H.), Temples of Arment, 2 vols, London, 1937.

- 99- Montet, (P.), Géographie de l'Egypte Ancienne, Paris, 1957.
- 100- Montet, (P.), Le Rituel de Fondation des Temples Egyptiens, Kemi, XVII, Paris, 1964.
- 101- Mokhtar, (M.G.), Ihnasya El-Medinah, its Importance and its Role in Pharaonic History, Cairo, 1957.
- 102- Moret, (A.), The Nile and Egyptian Civilization, London, 1972.
- 103- Naville, (E.), The Temple of Deir El-Bahari, 7 vols, London, 1894 1908.
- 104- Naville, (E.), The Old Egyptian Faith.
- 105- Naville, (E.), Bubastis (1887 1889), London, 1891.
- 106- Newberry, (P.E.), Beni Hassan, 2 vols, London, 1893.
- 107- Newberry, (P.E.) and Griffith, El-Bersheh, 2 vols, London, 1894 1895.
- 108- Nims, (C.), The Name of the XXII<sup>nd</sup> Nome of Upper-Egypt, AO, 20, 1952.
- 109- Petrie, (F.), Naukratis, I-II, London, 1886 1889.
- 110- Petrie, (F.), Naquda, 2vols, London, 1927.
- 111- Petrie, (F.), Koptos, London, 1896.
- 112- Petrie, (F.), Diospolis-Parva, London, 1901.
- 113- Petrie, (F.), Rechers in Sinai, London, 1906.
- 114- Quibell, (J.), Hierakonpolis, I, London, 1900.
- 115- Quibelle, (J.) and Green (F.), Hierakonpolis, II, London, 1902.
- 116- Samson (J.), Amarna City of Akhenaton and Nefertiti, London, 1972.
- 117- Sauneron, (S.), Esna, 6 vols, 1959 1975.
- 118- Vandier, (J.), La Religion Egyptienne, Paris, 1949.
- 119- Vandier, (J.), Mocalla, Le Caire, 1950.
- 120- Vandier, (J.), Manuel d'Archéologie Egyptienne, Paris, 1952.
- 121- Vermeerch, (P.M.), El-Kab, 2 vols, Bruxelles, 1974.
- 122- Vercoutter, (J.) and others, The Near East, the Early Civilzation, London, 1967.

- 123- Vignard, (E.), Une Nouvelle Industrie Lithique, Le Seblien, BIFA, 22, 1923.
- 124- Weigall, (A.W.) Travels in the Upper Egyptian Deserts, London, 1913.
- 125- Weill, (R.), Fouilles Tounah et à Zaouiet-Maietin, Paris, 1912.
- 126- Wilson, (J.), Communication with and out of the Nile Valley, JNES, XIV, 1955.
- 127- Wilson, (J.), The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963.
- 128- Yoytte (J.), Egypte Ancienne, Paris, 1956.

المؤلف هي سطور دكتسور محمد بيومي مهران أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدني القديم كلية الآداب - جامعة الإسكندرية



١-ولد في البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان.

٧- حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا، حيث تخرج فيه عام ٩٤٩م.

٣- عمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم (١٩٤٩ – ١٩٦٠م).

٤- حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب - جاعة الإسكندرية عام ١٩٦٠م.

عين معيدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب - حامعة الإسكندرية
 عام ١٩٦١م.

٦- حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في التاريخ القديسم من كلية الآداب حامعة الإسكندرية عام ١٩٦٩م.

٧- عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة
 الإسكندرية عام ٩٦٩ م.

٨- عين أستاذًا مساعدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - حامعة الإسكندرية عام ١٩٧٤م.

٩- عين أستاذًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٩م.

١٠ أعير إلى حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة ١٩٧٣ ١٩٧٧م.

- ١١- عين عضوًا في محلس إدارة هيئة الآثار المصرية في عام ١٩٨٢م.
- ١٢- عين عضوًا بلحنة التاريخ والآثار بالمحلس الأعلى للثقافة في عام ١٩٨٢م.
  - ١٣- أعير إلى حامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ١٩٨٣م ١٩٨٧م.
- ١٠- عين رئيسًا لقسم التماريخ والآثار المصرية والإسلامية في كلية الآداب حامعة الإسكندرية (١٩٨٧ ١٩٨٨م).
- ١٠- أعتير مقررًا للحنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثـار الفرعونية
   وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (١٩٨٨ ١٩٨٩م).
  - ١٦- عين أستاذًا متفرغًا في كلية الآداب حامعة الإسكندرية في عام ١٩٨٨ م.
    - ١٧ عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمحالس القومية المتخصصة.
      - ١٨- عضو اللحنة الدائمة للآثار المصرية في هيئة الآثار.
- ١٩ حضو اللحنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ
   مصر والشرق الأدني القديم.
- ٢- عضو اللحنة العلمية اللدائمة لترقية الأساتذة في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم.
  - ٧١- عضو اللحنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في التاريخ.
- ۲۲- أشرف وشارك في مناقشة أكثر من ٥٥ رسالة دكتوراه وماحستير في تــاريخ
   وآثار وحضارة مصر والشرق الأدني القديم في الجامعات المصرية والعربية.
- ٣٧- أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب حامعة الإسكندرية منـذ عام ١٩٨٢م.
- ٢٠- شارك في حفائر كلية الآداب جامعة الإسكندرية في الوقف مركز دشناعافظة ثنا، (في حام ١٩٨٠ / ١٩٨١م)، وفي "تل الفراعين" مركز دسوق محافظة
  كفر الشيخ (في عام ٨٧ / ١٩٨٣م).
  - ٢٥- عضو اتحاد ألم وخين العرب.

## مؤلفات

### الأستاذ الدكتور: محمد بيومي مهران أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

#### أولاً – في التاريخ المصرى القديم

| -1  | الثورة الاحتماعية الأولى في مصر ال | فرعونية رسالة ماحستير   | الإسكندرية ١٩٦٦ |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| -1  | مصر والعالم الخارجي فسي عصر را     | عمسيس رسالة دكتوراه     | الإسكندرية ١٩٦٩ |
|     | الثالث                             |                         |                 |
| -٣  | حركات التحرير في مصر القديمة       |                         | القاهرة ١٩٧٦    |
| - ŧ | إخناتون – عصره ودعوته              |                         | القاهرة ١٩٧٩    |
|     | ثانيًا - في تاريخ اليهود القديم    |                         |                 |
| -0  | التوراه (۱)                        | مجلة الأسطول – العدد ٦٣ | الإسكندرية ١٩٧٠ |
| -7  | التوراه (۲)                        | بحلة الأسطول – العدد ٢٤ | الإسكندرية ١٩٧٠ |
| -٧  | التوراه (۳)                        | مجلة الأسطول – العدد ٦٥ | الإسكندرية ١٩٧٠ |
| -4  | قصة أرض المعاد بسين الحقيقة        | بحلة الأسطول - العدد ٦٦ | الإسكندرية ١٩٧١ |
|     | والأسطورة                          |                         |                 |
| -4  | النقارة الجنسية عند اليهود         | بحلة الأسطول - العدد ٦٧ | الإسكندرية ١٩٧١ |
| -1. | النقاوة الجنسية عند اليهود         | بحلة الأسطول - العدد ٦٨ | الإسكندرية ١٩٧١ |
| -11 | أخلاقيات الحرب عند اليهود          | بحلة الأسطول - العدد ٦٩ | الإسكندرية ١٩٧١ |
|     |                                    |                         |                 |

| الإسكندرية ١٩٧٢ | مجلة الأسطول – العدد ٧٠ | التلمود                             | -14         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثالثة، منقحة مزيدة | ينو إسرائيل – الجزء الأول –         | -14         |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثالثة، منقحة مزيدة | بنو إسرائيل – الجزء الثانى –        | -18         |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثالثة، منقحة مزيدة | ُبنو إسرائيل – الجزء الثالث –       | -10         |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثالثة، منقحة مزيدة | بنو إسرائيل – الجزء الرابع –        | -17         |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثالثة، منقحة مزيدة | بنو إسرائيل – الجزء الحنامس –       | -14         |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة ثانية، منقحة مزيدة | أرض الميعاد                         | -11         |
|                 |                         | ثَالُثًا – في تاريخ العرب القديم    |             |
| الرياض ١٩٧٤     | موطنهم الأصلي           | الساميون والآراء التي دارت حول      | -19         |
| الرياض ١٩٧٧     | <b>ٿ</b> ري             | مركز المرأة فى الحضارة العربية القا | -7.         |
| الرياض ١٩٧٦     | ور القديمة              | العرب وعلاقاتهم الدولية في العصر    | -41         |
| الإسكندرية ١٩٧٨ |                         | الديانة العربية القديمة             | <b>-77</b>  |
| الإسكندرية ١٩٧٩ |                         | العرب والفرس في العصور القديمة      | -44         |
| القاهرة ١٩٨٢    |                         | الفكر الجاهلي                       | -7 £        |
|                 |                         | رابعًا في تاريخ العراق القديم       |             |
| الرياض ١٩٧٦     | لدسية                   | قصة الطوفان بين الآثار والكتب المة  | -40         |
| الإسكندرية ١٩٧٩ |                         | قانون حمورابي، وآثره في التوراه     | r Y - ;     |
|                 | من القرآن الكريم        | خامسًا- سلسلة دراسات تاريخية ا      | •           |
| الإسكندرية ١٩٩٥ | طبعة ثالثة              | الجزء الأول – فى بلاد العرب         | <b>-۲ Y</b> |

| الإسكندرية ١٩٩٥ | طبعة ثانية | الجزء الثاني – في مصر        | -47   |
|-----------------|------------|------------------------------|-------|
| الإسكندرية ١٩٩٥ | طبعة ثانية | الجزء الثالث – في بلاد الشام | - ۲ ۹ |
| الإسكندرية ١٩٩٥ | طبعة ثانية | الجزء الرابع – في العراق     | -4.   |
| 1611            |            | er it e t ku e t it . whe t  |       |

ملحوظة: الطبعة الأولى في الرياض ١٩٧٧ والثانية في بيروت ١٩٨٨.

### سادسًا -سلسلة : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم

| -3"1  | مصر – الجزء الأول                         | طبعة سادسة             | الإسكندرية ١٩٩٥  |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| -44   | مصر – الجزء الثانى                        | طبعة سادسة             | الإسكندرية ١٩٩٥  |
| -44   | مصر – الجزء الثالث                        | طبعة سادسة             | الإسكندرية ١٩٩٥  |
| -72   | الحضارة المصرية القديمة – الجزء الأول     | طبعة رابعة             | الإسكندرية ١٩٩٠  |
| -٣٥   | الحضارة المصرية القديمة – الجزء الثاني    | طبعة رابعة             | الإسكندرية ١٩٩٠  |
| -٣٦   | تاريخ العرب القديم – الجزء الأول          | طبعة سادسة عشرة        | الإسكندرية ١٩٩٤  |
| -٣٧   | تاريخ العرب القديم – الجزء الثاني         | طبعة سادسة عشرة        | الإسكندرية ١٩٩٤  |
| -٣٨   | بلاد الشام                                | طبعة ثانية             | الإسكندرية ١٩٩٠  |
| -49   | المغرب القديم                             | طبعة ثانية             | الإسكندرية ، ١٩٩ |
|       | العراق القديم                             | طبعة ثانية             | الإسكندرية ١٩٩٠  |
| - ٤١  | التاريخ والتاريخ                          | طبعة ثانية             | الإسكندرية ١٩٩٠  |
| - ٤ ٢ | السودان القديم                            | طبعة ثانية             | الإسكندرية ١٩٩٤  |
| -24   | المدن الفينيقية (تاريخ لبنان القديم)      | طبعة أولى              | بيروت ١٩٩٤       |
| -     | !<br>الحضارة العربية القديمة              | طبعة ثالثة             | الإسكندرية ١٩٩٦  |
| - { 0 | الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفرعونية | طبعة ثانية منقحة مزيدة | الإسكندرية ١٩٩٩  |

| الإسكندرية ١٩٩٩ | طبعة أولى | الأول   | حضارة الشرق الأدنى القديم – الجزء ا   | r3-          |
|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------|
| تحت الطبع       | طبعة اولي | لثانى   | حضارة الشرق الأدنى القديم – الجزء ا   | -            |
|                 | ني القديم | ق الأد  | سابعًا– المدن الكبرى في مصر والشر     |              |
| الإسكندرية ١٩٩٩ | بعة أولى  | ط       | الجزء الأول – مصر                     | -11          |
| قحت الطبع       | بعة أولى  | طب      | الجزء الثاني – الشرق الأدنى القديم    | - ٤9         |
|                 | لاهرين    | بته الط | ثامنًا – سلسلة في رحاب النبي وآل بـ   |              |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | السيرة النبوية الشريفة – الجزء الأول  | -0.          |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | السيرة النبوية الشريفة – الجزء الثانى | -01          |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثالث | -04          |
| بيروت ۱۹۹۰      |           | •       | السيدة فاطمة الزهراء                  | -0 m         |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | الإمام على بن أبى طالب – الجزء الأول  | -0 {         |
| بيروت ۱۹۹۰      |           |         | الإمام على بن أبي طالب - الجزء الثاني | -00          |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | الإمام الحسن بن على                   | <b>-07</b>   |
| بيروت ١٩٩٠      |           |         | الإمام الحسين بن على                  | - <b>o</b> V |
| بيروت ۱۹۹۰      |           |         | الإمام على زين العابدين               | -oA          |
| تحت الطبع       |           |         | الإمام جعفر الصادق                    | -09          |
|                 |           |         | تاسعًا سلسلة الإمامة وأهل البيت       |              |
| بیروت ۱۹۹۳      |           |         | الإمامة                               | -7.          |

٦١- الإمامة والإمام على يبروت ١٩٩٣

٣٢- الإمامة و خلفاء الإمام على ييروت ١٠

عاشرًا -- مقالات في مجلة كلية الآداب -- جامعة الإسكندرية

٦٣- دراسة حول التأريخ للأنبياء العدد ٣٩ الإسكندرية ١٩٩٢

الإعجاز في القرآن - دراسة في الإعجاز التاريخي

النقاوة الجنسية عند اليهود - دراسة حديدة العدد ٤٠ الإسكندرية ١٩٩٣

منقحة مزيددة الإسكندرية ١٩٩٧

# محتويات الكتاب

| الصفحة   | الموضوع                                    |
|----------|--------------------------------------------|
| ٠ ٥      | تقديم                                      |
| 5 4      | الفصل الأول : العواصم السياسية             |
| 10 - 18  | ١ – نخن – البصيلية                         |
| 17 - 10  | ٣- بوتو – تل الفراعين                      |
| 11-11    | ٣– منف                                     |
| 11-14    | اهناسيا – ٤                                |
| 17 - 47  | ٥– طيبة – الأقصر                           |
| AY - PY  | ٦- إيثت تاوى - اللشت                       |
| 7 YA     | ٧- سنحا – كفر الشيخ                        |
| ۳۱ – ۳۰  | ۸- تانیس - صان الحجر                       |
| ۳۸ – ۳۱  | ٩ – أخيتاتون – تل العمارنة                 |
| £1 - TX  | ۱۰ - بر – رعمسیس - قنتیر                   |
| ٤١       | ١١- ساو - صا الحمحر                        |
| 13 - 73  | ۱۲ - بربانت حدت - مندیس                    |
| £7" - £7 | ۱۳ – تب نثر – سمنود                        |
| 43 - 63  | ١٤ - الإسكندرية                            |
| ٤٩       | ١٥ – عواصم مصر الإسلامية                   |
| ٠٠ - ٤٩  | ١ - الفسطاط                                |
| ٥,       | ٧- العسكر                                  |
| ٠,       | ٣- القطامع                                 |
| 04 - 01  | ٤ — القاهرة                                |
| 117 -07  | الفصل الثاني : العواصم الإقليمية في الصعيد |
| ٥٥       | تقديم                                      |

| الصفحة          | الموضوع                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۷۵ – ۲۳         | الإقليم الأول : اليفانتين – أسوان               |
| 77 - 7 <b>٣</b> | الإقليم الثاني : حبا – إدفو                     |
| V·- 77          | الإقليم الثالث : نحنن – البصيلية                |
| <b>YY - Y</b> . | الإقليم الرابع: طيبة - الأقصر                   |
| ٧٧ - ٧٣         | الإقليم الحنامس : حبتيو – قفط                   |
| <b>V9 - V</b> V | الإقليم السادس: تنتريس - دندرة                  |
| ۸٠ ۷۹           | الإقليم السابع : ديوسبوليس بارفا – هُوّ         |
| ۸۵ - ۲۰         | الإقليم الثامن : ثنى – أبيدوس                   |
| ۸۹ - ۸۵         | الإقليم التاسع : إيبو – أخميم                   |
| ٩٠ - ٨٩         | الإقليم العاشر : وادجيت كوم استاو– كما          |
| 91 - 9.         | الإقليم الحادي عشر: شاس حوتب - الشطب            |
| 44 41           | الإقليم الثانى عشر : هيراقون – أبنوب            |
| 44 . ده         | الإقليم الثالث عشر : ساوت أسيوط                 |
| c p 1.1         | الإقليم الرابع عشر : نجف بحث - القوصية          |
| YF - 7.1        | الإقليم الخامس عشر : خمنو الأشمونين             |
| 1.0-1.4         | الإقليم السادس عشر: الغزال - حبنو               |
| 1.7-1.0         | الإقليم السابع عشر: إنبو - القيس                |
| 1.4.4.1         | الإقليم الثامن عشر : سيا – الحببة               |
| V . 1 . P . 1   | الإقليم التاسع عشر : وابو – البهنسا             |
| 11 -1.4         | الإقليم العشرون : نفرخنتي – إهناسيا             |
| 110-11.         | الإقليم الحادى والعشرون : نعريجو – شدت – الفيوم |
| 117-110         | الإقليم الثاني والعشرون : حنت – أطفيح           |
| 107-114         | الفصل الثالث: العواصم الإقليمية في الدلتا       |
| 178-119         | الإقليم الأول : إنب – حج – منف                  |
| 34, -041        | الإقليم الثاني : خنسو – سخم – أوسرم             |
|                 |                                                 |

| الصفحة        | الموضوع                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 177-170       | الإقليم الثالث : إيمنتي – بحدت (دمنهور) – كوم الحصن                   |
| 144-144       | الإقليم الرابع:نيت شمع-زاوية رزين-شبشير-كوم مانوس                     |
| 147           | الإقليم الخامس: نيت محيت - ساو - صا الحجر                             |
| 144,          | الإقليم السادس : خاست – جبعوت – بوتو                                  |
| 179           | الإقليم السابع : واع إيمنتي – برنبال – فوة                            |
| 171-17.       | الإقليم الثامن : واع إيب – بيثوم – ثكو                                |
| 174-144       | الإقليم التاسع : عنحت – أبر صير – بنا                                 |
| 146-144       | الإقليم العاشر: كم - كاكم - أتريب                                     |
| ١٣٤           | الإقليم الحادى عشر: حسب - شاباس (الحبش) - شدن                         |
| 178           | الإقليم الثاني عشر : نثب نثر – سمنود                                  |
| 141-140       | الإقليم الثالث عشر :حقا عنج – إيونو–أونو–أون–عين شمس                  |
| 147-141       | الإقليم الرابع عشر : خنت إيبت - ثارو - تانيس-صان الححر                |
| 144-144       | الإقليم الخامس عشر:هرموبوليس بارفا–بعح–برتحوت إيب رحوح                |
| 181-149       | الإقليم السادس عشر : عج محيت - حادو - منديس - منديد                   |
| 121-731       | الإقليم السابع عشر : سما يحدت – تل البلامون                           |
| 1 8 1 - 1 8 4 | الإقليم الثامن عشر : إيم خنت – برباستت – تل بسطة                      |
| 189-184       | الإقليم التاسع عشر : إيم بحو - إيمت - ليونتوبوليس                     |
| 104-169       | الإقليم العشرون : سبد – أرابيا – بر-سبد – صفط الحنة                   |
| 174-104       | الفصل الرابع: النوبة المصرية                                          |
| 100           | تقديم                                                                 |
| 101-101       | اسماء بلاد النوبة: ١- واوات ٢- إرتى ٣- استاو ٤- بحاى ٥- يام           |
|               | أهم المواقع الأثرية في النوبة: ١ - دابود ٢ - قرطسي ٣ - معبد تافا      |
|               | ٤ – كلابشة ٥ – دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|               | ٩- حرف حسين ١٠- وادى السبوع ١١- عمــدا ١٧- الدر                       |
|               | ١٣ - أبــريم ١٤ - أبو سمبل (المعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 171-109       | ١٥- أبو عودة ١٦- فرس ١٧- سرة                                          |

| الصفحة                   | الموضوع                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 111-140                  | الفصل الخامس:سيناء                                                    |
| ۱۷۷                      | تقديم                                                                 |
| 14144                    | أسماء سيناء وأهميتها                                                  |
|                          | أهم المواقع الأثرية في سيثاء                                          |
|                          | ١- الشيخ زويد ٢- الطور ٣- العريش ٤- الفرما                            |
|                          | ٥- الفلوسيات ٦- القنطرة ٧- المحمدية ٨- المغارة                        |
|                          | ٩- بحيرة البردويل ١٠- دير سانت كاترين ١١-سرابيط الحنادم               |
| 191-14.                  | ۱۲ – فيران ۱۳ – كثيب القلس ۱٤ – رفح                                   |
| 7.6-194                  | الفصل السادس: الصحراء الشرقية                                         |
| 190                      | تقديم                                                                 |
|                          | وديان الصحراء الشرقية                                                 |
|                          | ۱- وادی الحمامات ۲- وادی العلاقی ۳- وادی الهودی                       |
|                          | ٤- وادى حواسيس ٥- وادى خريط ٦- وادى عبادى                             |
| 091-3.7                  | ٧- وادى عربة ٨- وادى عطا الله                                         |
| 444-4.0                  | الفصل السابع : الصحراء الغربية                                        |
|                          | واحات الصحراء الغربية                                                 |
| 717-7.7                  | ١ – الحارحة ٢ – الداخلة ٣ – الفرافرة ٤ – البحرية ٥ – سيوة             |
|                          | أهم المواقع الأثرية في الصحراء الغربية                                |
|                          | ۱– ابو صیر مربوط ۲– آغورمی ۳– ام عبیدة ٤– الباو یطی                   |
|                          | <ul> <li>الحير ٦- برج العرب ٧- دير الحمر ٨- زاوية أم الرخم</li> </ul> |
|                          | ٩- العلمين ١٠- القصير ١١- قصر الغويطة                                 |
|                          | ۱۲ – قصر دوش ۱۳– قصر زیان ۱۶ – مرسی مطروح                             |
| 777-717                  | <ul> <li>١٥ – مريوط ١٦ – موط ١٧ – هيبس</li> </ul>                     |
| 74444                    | المراجع المختارة                                                      |
| 777-771                  | المؤلف في سطور                                                        |
| <b>ሃ</b> ٣٧- <b>ሃ</b> ٣٣ | مؤلفات الأستاذ الدكتور / محمد بيومي مهران                             |
| 787-747                  | الفهرس                                                                |

| الصفحة        | الموضوع                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 177-170       | الإقليم الثالث : إيمنتي – بمحدت (دمنهور) – كوم الحصن          |
| 174-177       | الإقليم الرابع:نيت شمع-زاوية رزين-شبشير-كوم مانوس             |
| ۱۲۸           | الإقليم الخامس: نيت محيت - ساو - صا الحجر                     |
| 177           | الإقليم السادس : خاست - جبعوت – بوتو                          |
| 144           | الإقليم السابع : واع إيمنتي – برنبال – فوة                    |
| 171-17.       | الإقليم الثامن : واع إيب بيثوم ثكو                            |
| 177-177       | الإقليم التاسع : عنحت – أبو صير – بنا                         |
| 146-144       | الإقليم العاشر : كم – كاكم – أتريب                            |
| ١٣٤           | الإقليم الحادى عشر: حسب - شاباس (الحبش) - شدن                 |
| 178           | الإقليم الثاني عشر : نثب نثر – سمنود                          |
| 177-170       | الإقليم الثالث عشر :حقا عنج – إيونو–أونو–أون–عين شمس          |
| 171-171       | الإقليم الرابع عشر : خنت إيبت - ثارو – تانيس-صان الححر        |
| 144-144       | الإقليم الخامس عشر:هرموبوليس بارفا-بعح-برتحوت إيب رحوح        |
| 181-189       | الإقليم السادس عشر ؛ عج محيت - حادو - منديس - منديد           |
| 184-181       | الإقليم السابع عشر : سما بحدت – تل البلامون                   |
| 1 8 1 - 1 8 7 | الإقليم الثامن عشر : إيم خنت – برباستت – تل بسطة              |
| 1 \$ 9-1 \$ A | الإقليم التاسع عشر : إيم بحو – إبحت – ليونتوبوليس             |
| 104-189       | الإقليم العشرون : سبد - أرابيا - بر-سبد - صفط الحنة           |
| 146-104       | الفصل الرابع: النوبة المصرية                                  |
| 100           | تقديم                                                         |
| 104-107       | أسماء بلاد النوبة: ١- واوات ٢- إرتى ٣- استار ٤- بحاى ٥- يام   |
|               | أهم المواقع الأثرية في النوية: ١- دابود ٢- قرطسي ٣- معبد تافا |
|               | ٤- كلابشة ٥- دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|               | ۹- جرف حسمین ۱۰- وادی السمبوع ۱۱- عممدا ۱۲- الدر              |
|               | ١٣- أبـريم ١٤- أبو سمبل (المعبـــد الكبير – المعبـــد الصغير) |
| 178-109       | ١٥– أبو عودة ١٦– فرس ١٧– سرة                                  |

| الصفحة  | الموضوع                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 191-140 | الفصل الخامس:سيناء                                          |
| 177     | تقديم                                                       |
| 14144   | أسماء سيناء وأهميتها                                        |
|         | أهم المواقع الأثرية في سيناء                                |
|         | ١– الشيخ زويد ٧– الطور ٣– العريش ٤– الفرما                  |
|         | ٥– الفلوسيات ٦- القنطرة ٧- المحمدية ٨- المغارة              |
|         | ٩- بحيرة البردويل ١٠- دير سانت كاترين ١١-سرابيط الخادم      |
| 191-14. | ۱۲- فيران ۱۳ – كثيب القلس ۱۶ – رفح                          |
| 7.6-144 | الفصل السادس: الصحراء الشرقية                               |
| 190     | تقديم                                                       |
|         | وديان الصحراء الشرقية                                       |
|         | ۱ – وادی الحمامات ۲ – وادی العلاتی ۳- وادی الهودی           |
|         | ۶- وادی حواسیس ۵- وادی خریط ۲- وادی عبادی                   |
| 7.8-190 | $V$ وادى عربة $\Lambda$ وادى عطا الله                       |
| 444-4.0 | الفصل السابع: الصحراء الغربية                               |
|         | واحات الصحراء الغربية                                       |
| 717-7·V | ١- الخارحة ٢- الداخلة ٣- الفرافرة ٤- البحرية ٥- سيوة        |
|         | أهم المواقع الأثرية في الصحراء الغربية                      |
|         | ۱ – أبو صير مريوط ۲– أغورمي ۳– أم عبيدة ٤ – الباويطي        |
|         | ٥- الخير ٦- برج العرب ٧- دير الحمحر ٨- زاوية ام الرخم       |
|         | ٩- العلمين ١٠- القصير ١١- قصر الغريطة                       |
|         | ١٢ – قصر دوش ١٣– قصر زيان ١٤ – مرسى مطروح                   |
| 7/7-7/7 | ۱۵ – مریوط ۱۲ – موط ۱۷ – هیبس<br>۱۱ بر باد این د            |
| 74444   | المراجع المختارة<br>المؤلف في سطور                          |
| 777-771 | المولف في سطور<br>مؤلفات الأستاذ الدكتور / محمد بيومي مهران |
| YTV-YTT |                                                             |
| 7       | الفهرس                                                      |

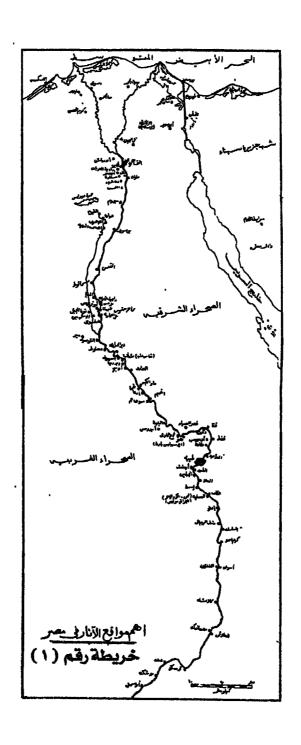



مصرالعليا. والنوبة السفلى خريطة رقم (٢)

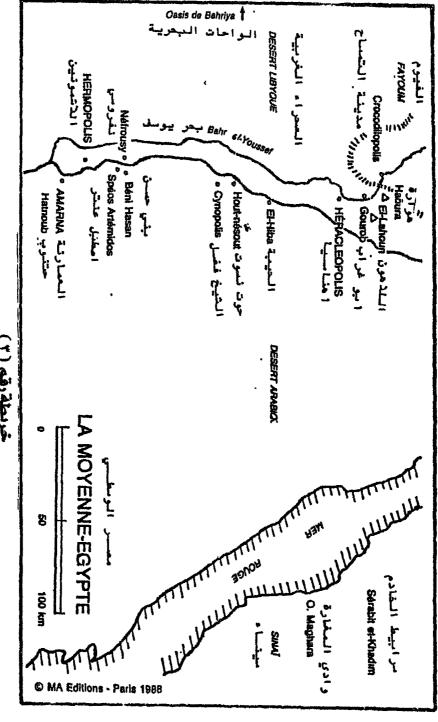

خريطة رقم (٢)



مصرالسفلي (الدلتا) خريطة رقم (٤)



برہند ہود سربہ سس خریطة رقم (٥)



خريطة رقم (١)





أقاليم مصر السفلي الجغرافية خريطة رقم (٨)



